#### سورة (المائدة) الجزء (٧) صفحة (١٢٢)

وَمَالَنَا لَانُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَأَتَّبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأُ وَذَلِكَ جَنَلَهُ ٱلْمُحْسِنِينَ @وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَآ أَوْلَابِكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيمِ ۞ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُحَـِّرُمُواْ طَبّيَت مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوَّأُ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِتُ ٱلْمُعۡتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالَاطَيِّمَ أَ وَٱتَّغُواْ ٱللَّهَ ٱلْذِيٓ أَنتُم بِهِ عمُؤْمِنُونَ ۞ لَايُؤَاخِذُ كُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِكِن يُؤَانِذُكُم بِمَاعَقَّدَتُّرُٱلْأَيْمَانُّ فَكُفَّارَ تُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتُطْعِمُونَ أَهْلِيكُو أَوْكِمْ وَتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةً فَمَن لََّرْيَجِ دُ فَصِيكَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ۚ ذَٰ لِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَنِ كُمْ إِذَا حَلَفَتُمَّ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنكُمْ كَنَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْءَ ايَاتِهِ عَلَمَا لَكُمْ تَشَكُّرُ وَنَ ١٠٠٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُمِّنْ عَمَل ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ٠

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                                                                                                                                                                                              | الكلمت          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| القِمَارُ، وَهُوَ الْمُرَاهَنَاتُ الَّتِي فِيهَا عِوَضٌ<br>مِنَ الجَانِبَينِ.                                                                                                                                                                       | ۅؘٳڵۘؽڛؚۯؙ      |
| حِجَارَةٌ كَانَ الْمُشرِكُونَ يَدْبَحُونَ<br>عِندَهَا تَعظِيمًا.                                                                                                                                                                                    | وَالأَنصَابُ    |
| القِدَاحُ الَّتِي يَستَقسِمُ بِهَا الْكُفَّارُ قَبلَ<br>الْإِقْدَامِ عَلَى الشَّيءِ، أَوْ الْإحجَامِ عَنهُ؛<br>يَكَتُبُونُ عَلَى أَحَدِهَا: (اَفعَلُ)، وَعَلَى<br>الآخَرِ: (لاَ تَفعَل)، ثُمَّ يُحَرِّكُونَهَا<br>فَأَيُّهَا خَرَجَ، عَمِلُوا بِهِ. | ۅؘ١ڵؘؙۯڵٲؙؙؙؙٛؗ |
| إِثمٌ.                                                                                                                                                                                                                                              | رِجسٌ           |

## 🐠 العمل بالآيات

١. ابحث عن جلساء صالحين، وحاول الدخول معهم، ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِلِحِينَ ﴾. ٢. إذا لم تستطع اليـوم أن تفعـل الخـير بمالـك أو بيـدك، فاخـتر قـولاً جميلًا تقوله بلسانك، تؤجر عليه أجراً عظيما، ﴿ فَأَنْبُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تُحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾. ٣. حذر الناس من طعام حرام تساهلوا فيه، وذكرهم ببديل من الحلال الطيب، ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾.

## 🚳 التوجيصات

١. كن حسن الظن بالله دائم الطمع في رحمته، ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدَّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴾. ٢. اجعل مطعمك من الحلال، ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ﴾. ٣. احفظ لسانك عن كثرة الحلِف، ﴿ وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَّكُمْ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحرية

﴿ فَاتْنَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (فأثابهم الله): أعطاهم الله، (بما قالواجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها): وإنما أنجح قولهم، وعلق الثواب بالقول لاقترانه بالإخلاص؛ بدليل قوله: (وذلك جزاء المحسنين) يعني: الموحدين المؤمنين. البغوي:٢٠٤/٢. السؤال: لماذا أثابهم الله تعالى هذا الجزاء العظيم على قولهم؟

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْـتَدُوٓاْ ﴾ (ولا تعتدوا): ... كما لا تحرموا الحلال، فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم، ولا تجاوزوا الحد فيه ... فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجلةِ عنه؛ لا إفراط ولا تفريط. ابن كثير:٢/٨٤. السؤال: كيف تدل هذه الآية على الوسطية في الدين؟

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحْرِّمُواْ طَيِبَتِ مَا آخَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَصْنَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ ولهذا ينكر على من يتقرب إلى الله بترك جنس اللذات؛ كما قال صلى الله عليه وسلم للذين قال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأنام، وأتزوج النساء، وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي؛ فليس مني). ابن تيميت:٢٤/٢٥. السؤال: ما حكم من يتقرب إلى الله تعالى بترك جنس اللذات؟

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لا تُحَرِّمُواْ طَيِبَاتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْسَدُوٓاْ إِنَ اللَّهَ لا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ يعني بالطيبات: اللذيذات التي تشتهيها النفوس، وتميل إليها القلوب، فتمنعوها إياها؛ كالذي فعله القسيسون والرهبان، فحرموا على أنفسهم النساء، والمطاعم الطيبة، والمشارب اللذيذة، وحبس في الصوامع بعضهم أنفسهم، وساح في الأرض بعضهم. يقول تعالى ذكره: فلا تفعلوا أيها المؤمنون كما فعل أولئك، ولا تعتدوا حد الله الذي حد لكم فيما أحل لكم وفيما حرم عليكم، فتجاوزوا حده الذي حده، فتخالفوا بذلك طاعته؛ فإن الله لا يحب من اعتدى حده الذي حده لخلقه فيما أحل لهم وحرم عليهم. الطبري:١٣/١٠٠٥. السؤال: كيف يكون الاعتداء في باب المباحات من أكل، وشرب، ونكاح؟

﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾

أي: كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم بما يسره من الأسباب إذا كان: حلالا؛ لا سرقة، ولا غصباً، ولا غير ذلك من أنواع الأموال التي تؤخذ بغير حق. وكان أيضاً: طيبا؛ وهو الذي لا خبث فيه، فخرج بذلك الخبيث من السباع والخبائث. السعدي:٢٤٢. السؤال: يجب أن يتوفر في المطعومات المباحة شرطان، فما هما؟

﴿ فَكَفَّرْتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ هذه خصال ثلاث في كفارة اليمين؛ أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع، وقد بدأ بالأسهل، فالأسهل؛ فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى، فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام؛ كما قال تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام). ابن كثير:٨٦/٢. السؤال: ما الحكمة في ترتيب خصال الكفارة على هذا الترتيب؟

## ﴿ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثَفَلِحُونَ ﴾

الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله، خصوصا هذه الفواحش المذكورة، وهي الخمر؛ وهي: كل ما خامر العقل، أي: غطاه بسكره، والميسر، وهو: جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين، كالمراهنة ونحوها. السعدي:٢٤٣.

السؤال: بما يحصل فلاح الإنسان؟

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِر وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنْهُم مُّنْهُونَ ﴾

ثم أعلم تعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن تقع العداوة بسبب الخمر، وما كان يغري عليها بين المؤمنين، وبسبب الميسر؛ إذ كانوا يتقامرون على الأموال والأهل، حتى ربما بقى المقمور حزينا فقيرا؛ فتحدث من ذلك ضغائن وعداوة، فإن لم يصل الأمر إلى حد العداوة، كانت بغضاء، ولا تحسن عاقبة قوم متباغضين. ابن عطية:٢٣٤/٢. السؤال: كيف نفهم أن هذه الأشياء المذكورة في الآية تفرق المجتمع، وتفقد الأمن؟

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ فإن في الخمر من انغلاق العقل، وذهاب حجاه، ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين؛ خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم شرب الخمر؛ فإنه ربما أوصل إلى القتل. وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر، وأخذ ماله الكثير في غير مقابلة، ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. السعدي:٢٤٣. السؤال: كيف تحصل العداوة والبغضاء بين متعاطي الخمر والميسر؟

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنْهُم مُّنَهُونَ ﴾

فكل لهو دعا قليله إلى كثيره، وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه، وصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، فهو كشرب الخمر. القرطبي:١٦٥/٨. السؤال: ما علامات اللهو الحرام؟

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِيحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّـقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّأَحْسَنُواْ ﴾

ومما يدل على نفاسة التقوى وعزتها: أنه سبحانه لما شرطها في هذا العموم؛ حثُّ عليها عند ذكر المأكل بالخصوص ... وهذا في غاية الحث على التورع في المأكل والمشرب، وإشارة إلى أنه لا يوصل إلى مقام الإحسان إلا به. البقاعي:٣٩/٢. السؤال: ما مدى ارتباط الطعام والشراب بالوصول إلى مرتبۃ الإحسان التي هي أعلى المراتب؟

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّـقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب الحسنين): دليل على أن المتقي المحسن أفضل من المتقي المؤمن. القرطبي ١٧٢/٨.

السؤال: بين ما يدل على فضل أهل الإحسان من الآية.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَأُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥ أَيَّدِيكُمْ ورِمَاحُكُمْ لِيغَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾ (الغيب): ضد الحضور، وضد المشاهدة ... وفائدة ذكره أنه ثناء على الذين يخافون الله؛ أثنى عليهم بصدق الإيمان وتنور البصيرة؛ فإنهم خافوه ولم يروا عظمته وجلاله ونعيمه وثوابه، ولكنهم أيقنوا بذلك عن صدق استدلال. ابن عاشور:٧٠/٧. السؤال: ما فائدة ذكر كلمة (بالغيب) في الآية الكريمة؟

﴿ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِٱلْغَيْبِ ﴾

والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنده، وأما إظهار مخافة الله عند الناس فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس. السعدي:٢٤٤. السؤال: ما الضرق بين خوف الله بالغيب وخوفه أمام الناس؟

سورة (المائدة) الجزء (٧) صفحة (١٢٣)

إِنَّمَايُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِي ٱلْخُمَر وَٱلْمَيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْر ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوٰةِ أَفَهَلُ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُوًّا فَإِن تَوَلَّيْتُ مِ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِتَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جُنَاحُ فِيمَاطَعِمُوٓ أَإِذَامَا أَتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّالَتَقَوَا وَءَامَنُوا ثُمَّالَتَقَوا وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّبَهِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ و بٱلْغَيْبُ فَمَن اُعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّبَدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌّ وَمَن قَتَلَهُ و مِنكُمْ مُّتَعَمِّدَافَجَزَآءُ مِّشُلُ مَاقَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِيَحُكُمُ بِدِء ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيهَ آمَا لِيَّدُوقَ وَبَالَ أَمْرَةً عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِ مُ اللَّهُ مِنْ فُواللَّهُ عَزيزُ ذُو التِقَامِ ۞

#### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                                      | الكلمت            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| حَرَجٌ، وَإِثمٌ.                                            | جُنَاحٌ           |
| مُحرِمُونَ.                                                 | حُرُمٌ            |
| بَهِيمَةِ الْأَنعَامِ؛ مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ. | النَّعَمِ         |
| يَصِلُ لِفُقَرَاءِ الحَرَمِ.                                | بَالِغَ الكَعبَةِ |
| عَاقِبَتَ فِعلِهِ.                                          | وَبَالَ أَمرِهِ   |

#### ۞ العمل بالآيات

١. تأمل اثنين من طرق الشيطان في إضلال بني آدم من خلال هذه الآيات، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَذَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنْهُم مُّنَّهُونَ ﴾.

٢. ابحث عن شيء يشغلك عن ذكر الله و عن الصلاة، واتركه لله، لعل الله يعوضك خيراً منه، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوةِ ﴾.

٣. أرسل رسالة تحذر فيها من طعام محرم تساهل الناس في أكله، ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّـقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿.

## 🚳 التوجيهات

١. شرب الخمر يثير العداوة والبغضاء بين الشاربين واللاعبين، ويصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةّ فَهَلْ أَنْهُم مُننَهُونَ ﴾.

٢. الحــذِر مــن معصيــت الله والرســول، ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾.

٣. الخوف من الله في حال الغيب عن الناس له شأن عظيم عند الله، ﴿ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِٱلْغَيْبِ ﴾.

## 🌉 سورة (المائدة) الجزء (۷) صفحة (۱۲۶)

أُحِلَ لَكُوصِيْدُ الْبَحْوِوَطَعَامُهُ وَمَتَعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَارَةً وَوَلِسَّيَارَةً وَحُرَمَعَ عَلَيْكُوصَيْدُ الْبَرِمَادُمْتُمْ حُرُمَّا وَاتَّعُوا اللَّهَ اللَّذِي وَحُرَمَعَ عَلَيْكُونَ ﴿ بَحَعَلَ اللَّهُ الْحَكَمْ وَاللَّهَ الْبَيْتَ الْحَرَامُ وَيَعْتَمُ اللَّكَالِيَ الْمَعْلَ اللَّهَ اللَّكَالِيَّ اللَّهِ اللَّهَ الْمَحَلِمُ وَاللَّهَ عَلَيْدُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                                          | الكلمة           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| لِلمُسَافِرِينَ.                                                                                | ۅؘڷؚؚڶڛۜۘؽۜٵۯؘ؋ؚ |
| هُوَ الْهَدِيُ الَّذِي عُلِّقَ عَلَيهِ شَيءٌ؛<br>إِشعَارًا بِأَنَّهُ هَديٌ.                     | وَالقَلاَئِدَ    |
| الَّتِي تُقطَّعُ أُذُنُهَا، وَتُخَلَّى لِلطَّوَاغِيتِ؛<br>إِذَا وَلَدَت عَدَدًا مِنَ البُطُونِ. | بَحِيرَةٍ        |
| الَّتي تُترَكُ لِلأَصنَام؛ بِسَبَبِ بُرءٍ مِن<br>مَرَّضٍ، أَو نَجَاةٍ مِنَ هَلاَكٍ.             | سَائِبَۃٍ        |

## 🔷 العمل بالآيات

٢. أرسل رسالة تبين فيها أن الله سبحانه يحب السؤال إذا كان بقصد العمل، ويكره السؤال المتعنت والمرائي، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيثَ ءَامَنُوا لَا تَشْعَلُوا عَنْ أَشَياءَ إِن تُبَدُ لَكُمْ شَوْلُمُ ﴾.

٣. أرسل رسالة تبين فيها خطورة تحريم الحلال، وتحليل
 الحرام، ﴿ مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ جَيِرةٍ وَلَا سَآبِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ﴾.

## 🚳 التوجيصات

القليل الحلال خيرٌ وأنضع من الكثير الحرام الضار، ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَيِيثِ ﴾.
 يَسْتَوَى ٱلْخَيِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَيِيثِ ﴾.

المال الخبيث لا ينفع صاحبه شيئاً، بل يضره في دينه ودنياه،
 قُل لا يَسْتَوى ٱلْخَييثُ وَٱلْطَيّبُ وَلُو آعَجَبَكَ كَثُرَةُ ٱلْخَييثِ ﴾.

٣. لا تُكثِر من سؤال العالم عن الأمور التي لا فائدة من وراءها،
 ﴿ يَتَأَيُّهُم اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبتَد لَكُمُ تَسُؤُكُم ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

المَّرَا أَعْلَمُواْ أَكَ اللهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ الْعَدَابِ والعقابِ فجعلهما جعل الرحمۃ صفۃ له مذكورة في أسمائه الحسني، وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته، غير مذكورين في أسمائه. ابن تيميۃ،١١/٢٥. السؤال: الآيۃ تورث في الإنسان الخوف والرجاء، بين ذلك.

﴿ أَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ زَّحِيمٌ ﴾

أي: ليكن ُ هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزّم واليقين؛ تعلمون أنه شديد العقاب العاجل والآجل على من عصاه، وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه؛ فيثمر لكم هذا العلم الخوف من عقابه، والرجاء لمغفرته وثوابه، وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرجاء. السعدي:٢٤٥٠

السؤال: ما الفائدة من العلم بأن الله شديد العقاب، وأنه غفور رحيم؟ الحواب:

وَ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ (ما على الرسول إلا البلاغ) أي: ليس له الهداية والتوفيق ولا الثواب، وإنما على البلاغ. القرطبي: ٢٢٥/٨.

-السؤال: حدد وظيفة الداعية إلى الله عز وجل. الجواب:

﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَيِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كَثْرَةُ ٱلْخَيِيثِ قَاتَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي
 ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمُ تُفْلِحُونَ ﴾

﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَيِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَاتَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي
 ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾

يقول: لا يعتدل العاصي والمطيع لله عند الله، ولو كثر أهل المعاصي فعجبت من كثرتهم؛ لأن أهل طاعة الله هم المفلحون الفائزون بثواب الله يوم القيامة وإن قلوا دون أهل معصيته، وإن أهل معاصيه هم الأخسرون الخائبون وإن كثروا.... فلا تعجبن من كثرة من يعصي الله فيمهله، ولا يعاجله بالعقوبة؛ فإن العقبى الصالحة لأهل طاعة الله. الطبري: ٩٦/١١. السؤال: العاقل لا يغتر بكثرة أهل الباطل، وضع ذلك في ضوء الآية.

# ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَيِثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَيِيثِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِى ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾

(ولو أعجبك كثرة الخبيث): فإنه لا ينفع صاحبه شيئا، بل يضره في دينه ودنياه. (فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون): فأمر أولي الألباب؛ أي: أهل العقول الوافية، والآراء الكاملة؛ فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب، وهم الذين يؤبه لهم، ويرجى أن يكون فيهم خير، ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهيه؛ فمن اتقاه أفلح كل الفلاح، ومن ترك تقواه حصل له الخسران، وفاتته الأرباح. السعدي: ٢٤٥٠.

﴿ فَدُسَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَعُواْ بِهَا كَفِرِينَ ﴾

لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد، بل على وجه الاستهزاء والعناد. ابن كثير:١٠٠/٢. السؤال: تختلف أحوال السائلين، فما السؤال المحمود، وما السؤال المنموم؟ الحماد:

( يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُّ الْفُسَكُمُّ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اَهْتَدَيْتُمْ وَ وَلا يدلُ هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد تركهما وإهمالهما، فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده ولسانه، وأنكره بقلبه فإنه لا يضره ضلال غيره. السعدي:٢٤١.

السؤال: كيف ترد على من يستدل بهذه الآية على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الحوات:

- ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنْفُسكُمُ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا اَهْتَدَيْتُمْ ﴾ قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده، فلم يقبل منه المأمور؛ وذلك في قوله: (إذا اهتديتم) لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتد. الشنقيطي:١٩٩١، السؤال؛ متى يقتصر ضرر الضلالة على صاحبها دون غيره؟ الجواب:
- وَ مَا اَلَٰذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ﴾ الوصية معتبرة، ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته، ما دام عقله ثابتاً. السعدي:٧٤٧.

السؤال: هل يجوز لمن حضره الموت أن يوصي؟ وماذا تفيد من ذلك؟ الجواب:

## ك ﴿ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾

وسمى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة، والموت وإن كان مصيبة عظمى، ورزية كبرى، فأعظم منه الغفلة عنه، والإعراض عن ذكره، وترك التفكر فيه، وترك العمل له، وإن فيه وحده لعبرة لمن اعتبر، وفكرة لمن تفكر. القرطبي:٨٦٤/٨ السؤال: هل الموت مصيبة وما المصيبة الأشد والأعظم منه؟

 ﴿ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمانِ بِٱللَّهِ ﴾
 إن فائدة اشتراطه بعد الصلاة: تعظيماً للوقت، وإرهاباً به؛ لشهود الملائكة ذلك الوقت. القرطبي:٢٦٦/٨.

> السؤال: لماذا اشترط أن يكون الحلف واليمين بعد الصلاة؟ الحواب:

( ) ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِأَللَّهِ إِنِ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللَّهُ اللَّ

(ولا نكتم شهادة الله) أي: الشهادة التي أمر الله بحفظها وأدائها. وإضافتها إلى الله تعظيما لها. ابن جزي:٢٥٥/١.

السؤال: ما وجه إضافة الشهادة إلى الله عز وجل؟

🔻 ﴿ وَاَتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواًّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾

(واتقوا الله واسمعوا): سمع إجابت وقَبول جميع ما تُؤمرون به، (والله لا يهدي القوم الله واسمعوا): سمع إجابت وقَبول جميع ما تُؤمرون به، (والله لا يهدي القوم الفاسقين): تذييل لما تقدم، والمراد: فإن لم تتقوا وتسمعوا كنتم فاسقين خارجين عن الطاعت، والله تعالى لا يهدي القوم الخارجين عن طاعته؛ لا يهديهم إلى ما ينفعهم أو إلى طريق الجنة. الألوسي: ١٩/٨٠.

السؤال: في الآية بيان لمانع من موانع الهداية والتوفيق، بيِّن ذلك المانع. الحواب:

سورة (المائدة) الجزء (٧) صفحة (١٢٥)

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                       | الكلمة               |
|----------------------------------------------|----------------------|
| كَافِينَا.                                   | حَسبُنَا             |
| أَلزِمُوا أَنضُسَكُمُ العَمَلَ بِالطَّاعَةِ. | عَلَيكُم أَنفُسَكُم  |
| سَافَرتُم.                                   | ضَرَبتُم فِي الأَرضِ |
| الأَقرَبَانِ لِلمَيِّتِ.                     | الأُولَيَانِ         |

## 🚳 العمل بالآيات

انكر اليوم منكراً بنصيحة مؤثرة، وكلمة طيبة، لعلك تكون ممن يرفع الله بهم العذاب عن أهل الأرض، ﴿ يَتَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنْ ضَلَّ إِذَا اَهْتَدَيِّتُمْ ﴾.
 عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمُ ۗ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا اَهْتَدَيِّتُمْ ﴾.

اكتب وصيتك قبل نومك هذه الليلة، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيتَةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾.
 انصح من حولك بالحرص على كتابت الوصيت، ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْنِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيتَةِ أَنْكُمْ الْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيلَةِ الْشَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾.

## ۞ التوجيهات

١. من أهم أسباب ضياع الناس في دينهم ودنياهم: ترك اتباع ما أنزل الله، وتقليد الآباء والمجتمع في أخطائهم، ﴿ وَإِذَا قِيلَ هَمُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ هَمُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُم لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾.

٢. اتباع العادات والتقاليد محمود إذا لم يخالف شرع الله، ﴿ وَإِذَا قِيلَ هَمُ مَ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِكَةَ أَوْلُوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾.

سورة (المائدة) الجزء (٧) صفحة (١٢٦)

\* يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَـ تُقُولُ مَاذَاۤ أُجِبْتُمِّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لِنَآَّ إِنَّكَ أَنَتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْنِعُمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَرُّوا ذَ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَطِةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِنْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْعَةِ ٱلطَّلِيرِ بِإِذْ بِي فَتَنفُخُ فِيهَافَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِيِّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ نِيِّ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَكِ بِإِذْنِيِّ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُ واْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُهُ مِن شُووَاِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْخُوَارِيِّينَ أَنَّ ءَامِنُواْ بى وَبِرَسُولِي قَالُوّاْءَ امَنَّ اوَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِبِعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلْسَمَآِّةِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ كُنْتُم مُّوْمِنِيرِ فَ اللهُ ال وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَقْتَنَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّهِدِينَ

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                        | الكلمت            |
|-------------------------------|-------------------|
| قَوَّيتُكَ.                   | أَيَّدتُّكَ       |
| جِبرِيلَ عليه السلام.         | بِرُوحِ الْقُدُسِ |
| مَن وُلِدَ أَعمَى.            | الأُكمَه          |
| أَصفِياءُ عِيسَى عليه السلام. | الحَوَارِيُّونَ   |

## 🚳 العمل بالأيات

- ١. اقرأ في أهوال يوم القيامة، وكيف يكون حال الناس في ذلك اليوم العظيم، ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبْتُدٌّ ۚ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَأَّ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾.
- ٢. اقرأ قصة عيسى عليه السلام من أحد كتب قصص الأنبياء، واستخرج منها فائدتين، ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى اُبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ﴾.
- ٣. تذكر ثلاثاً من نعم الله تعالى عليك، ثم اشكر الله عليها قولاً وعملاً، ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ ﴾.

#### 🐵 التوجيصات

- ١. شدة هول يوم القيامة، وصعوبة الموقف على الرسل، فكيف بمن دونهم ١٦ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبْتُمُّ ۖ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾.
- أيضاً، فاشكر الله تعالى على ذلك، ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ﴾.
- ٣. تذكر نعم الله تعالى على العبد يعين على القيام بواجب شكرها، ﴿ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحرية

- ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبُّ أَوَّ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَأَٓ إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴾ أي: ماذا أجابكم به الأمم من إيمان وكفر، وطاعة ومعصية؟ والمقصود بهذا السؤال توبيخ من كفر من الأمم، وإقامة الحجة عليهم. ابن جزي:١٥٦/١٠. السؤال: ما المراد بسؤال الله لأنبيائه مع علمه -جل وعلا- بذلك؟
- ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِمُّتُمُّ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ الْفُيُوبِ ﴾ (قالوا لا ُعلم لنا)ً: إنما قالوا ذلك تأدبا مع الله، فوكلوا العلم إليه. ابن جزي:٢٥٦/١. السؤال: ما وجه إجابة الأنبياء ربهم بهذا الجواب؟
- ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَأَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ الْغُيُوبِ ﴾ معنى قولهم: (لا علم لنا): لم يكن ذلك من الرسل إنكارا أن يكونوا كانوا عالمين بما عملت أممهم، ولكنهم ذهلوا عن الجواب من هول ذلك اليوم، ثم أجابوا بعد أن ثابت إليهم عقولهم بالشهادة على أممهم. الطبري:٢١٠/١١. السؤال: أجاب الرسل بجوابين، فما هما؟ ومتى يكونان؟
- ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَدَتُكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ تُكَامُرُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْخِكْمَةَ وَٱلتَّوَرَنةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِهَا فَتَكُونُ طَيِّرًا بِإِذِنِّ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي ﴾

وهذا كله صريح في أنه ليس هو الله، وإنما هو عبد الله؛ فعل ذلك بإذن الله، كما فعل مثل ذلك غيره من الأنبياء، وصريح بأن الآذن غير المأذون له. ابن تيميت:٧١/٢٠٥٠. السؤال: الآية الكريمة دليل أن عيسى -عليه السلام- عبد لله، لا كما تقول النصارى،

﴿ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ﴾ اذكرها بقلبك، ولسانك، وقم بواجبها؛ شكراً لربك؛ حيث أنعم عليك نعما ما أنعم بها على غيرك. السعدي:٢٤٨.

> السؤال: هل اختصك الله بنعمة؟ وما الواجب عليك تجاهها؟ الجواب:.

﴿ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيِّزًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي ﴿

(بإذني): كرره مع كل معجزة ردّا على من نسب الربوبية إلى عيسى. ابن جزي:١/٢٥٧. السؤال: لم تكررت كلمة (بإذني) في كل معجزة؟

﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّابِهِدِينَ ﴾

أي: إنما سألنا لأنا نريد أن نأكل منها؛ أكل تبرك لا أكل حاجة، فنستيقن قدرته، وتطمئن وتسكن قلوبنا، ونعلم أن قد صدقتنا بأنك رسول الله؛ أي: نزداد إيمانا ويقينا. البغوى:٧٣٢/١.

السؤال: لماذا طلب الحواريون من عيسى -عليه السلام- إنزال المائدة؟

﴿ قَالَ اللَّهُ إِنَّى مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمٌّ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

قال عبد الله بن عمر: أشدّ النّاس عذابا يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون، والمنافقون. ابن جزي: ٨٥٨/١.

السؤال: المعصية بعد وضوح الحجة أشد من المعصية ابتداءً، وضح ذلك. الجواب:

﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَكِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَنَّخِذُونِي وَأَمَّى إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهَ قَالَ سُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِى آنَ أَقُولَ مَا لِيَسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ. فَقَدٌ عَلِمَةُ مُا فِي نَفْسِكَ إِنْكَ أَنتَ عَلَّمُ الْفُيُوبِ فَقَدٌ عَلِمَةَ الْفُيُوبِ الْعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنْكَ أَنتَ عَلَّمُ الْفُيُوبِ فَا الله فقد علمته): اعتذار وبراءة من ذلك القول، ووكل العلم إلى الله لتظهر براءته؛ لأن الله علم أنه لم يقل ذلك. ابن جزي:٢٥٩/١٠. الشَّقُولُ: بين أدب عيسى مع ربه - سبحانه وتعالى - في هذه الأية في ثلاث نقاط.

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَّغِذُونِ وَأُبِّىَ إِلَّهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ يَكِينَ مَا يَكُونُ لِىَ أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِ ﴾ وبدأ بالتسبيح قبل الجواب الأمرين: أحدهما: تنزيها له عما أضيفُ إليه، الثاني: خضوعاً لعزته، وخوفاً من سطوته. القرطبي: ٢٠٢/٨. السؤال: لماذا ابتدأ بتسبيح الله تعالى؟ وأي شيء نتعلمه من ذلك؟

انجواب:

﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ خص النفس بالذكر لأنها مظنم الكتم، والانطواء على المعلومات. ابن عطيم: ٢٦٣/٢. السؤال: ما وجه تخصيص النفس بالذكر؟

الجواب:\_\_\_

وَ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرٌ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَرْيِزُ ٱلْمُكِيمُ ﴾ لم يقل «الغفور الرحيم»، وهذا من أبلغ الأدب مع الله تعالى؛ فإنه قال في وقت غضب الرب عليهم، والأمر بهم إلى النار؛ فليس هو مقام استعطاف ولا شفاعت، بل مقام براءة منهم ... والمعنى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم، ليست عن عجز الانتقام منهم، ولا عن خفاء عليك بمقدار جرائمهم. ابن القيم: ٣٣٧/١. السؤال: لم قال في الآية الكريمة: (العزيز الحكيم)، ولم يقل: «الغفور الرحيم»؟

أَنْ قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ بَمْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدَأَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمْ وَرَضُوا عَنهُ ذَاكِ ٱلفَرْزُ ٱلْمَظِيمُ ﴾

(قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم): عموم في جميع الصادقين، وخصوصا في عيسى ابن مريم: فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه. ابن جزي: ١٦٠/١. السؤال: بين وجه هذه الآيت في فضيلت الصدق.

﴿ قَالَ أَللَّهُ هَلاً يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾

فدخل تحت هذه العبارة كل مؤمن بالله تعالى، وكل ما كان أتقى فهو أدخل في العبارة، ثم جاءت هذه العبارة مشيرة إلى عيسى في حاله تلك وصدقه فيما قال؛ فحصل له بذلك في الموقف شرف عظيم؛ وإن كان اللفظ يعمه وسواه. ابن عطيم: ٢٦٣/٢. السؤال: في الصدق منجاة في الدنيا والآخرة، وضح ذلك من خلال الآيت.

#### سورة (المائدة) الجزء (٧) صفحة (١٢٧)

قَالَ عِيسَى اَبُنُ مَرْيَ مَ اللّهُ مَّرَبَّنَا آأَنِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدَ الْآفَوْلَ اللَّهُ اللّهُ مَنْ لِلْهَاعَلَيْكُمْ فَارُزُقْنَ اوَأَنتَ حَيْرُ اللّهَ وَالرَزُقْنَ اوَآلَتَهُ إِنِّى مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مَن كُوفَانِ آلْمَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ وَيَعِيسَى آبَنَ مَرْيَحُ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِيدُ وفِي مِن كُوفِانِ آعُدُونِ اللّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونُ لِي النَّامِينَ الْفَوْلَ وَلَهُمْ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                                                 | الكلمت               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| نَتَّخِذُ يَومَ نُزُولِهَا عِيدًا نُعَظِّمُهُ نَحنُ،<br>وَمَن بَعدَنا. | تَكُونُ لَنَا عِيدًا |
| عَلاَمَةً عَلَى وَحدَانِيَّتِكَ وَنُبُوَّتِي.                          | وَآيَةً مِنكَ        |
| شَاهِدًا.                                                              | شَهِيدًا             |

## 🚳 العمل بالآيات

١. كرر هذا الدعاء في هذا اليوم: «اللهم ارزقني وأنت خير الرازقين»؛
 كما دعا به الأنبياء من قبل، ﴿ وَأَرْزُقُنَا وَأَتَ خَيْرُ أَلزَزِقِنَ ﴾.

٢. ڪرر هذه الآيت في هذه الليلة، وتدبر في معانيها، كما فعل النبي في النبي في أنت العَرْبِينُ المَّكِيمُ في النبي في أَن الْعَرْبِينُ المَّكِيمُ في أَن الْعَرْبِينُ المَّكِيمُ في الله تعالى أن يرزقك الصدق في القول والعمل، ﴿ قَالَ اللهُ هَلَا اللهُ عَالْمُ لَلهُ مَلَا الله تعالى أن يرزقك الصدق في القول والعمل، ﴿ قَالَ اللهُ هَلَا يُومَ مُ يَنْفَعُ الصَّدِقِينَ صِدَّقُهُم مَ هَنْهُ وَرَشُوا عَنْهُ ذَلِكَ الفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾.
أَبَدًا رَضِي اللهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾.

## 🚳 التوجيهات

ا. إياك أن تعاهد الله تعالى، ثم يعطيك ما تريد، فتنقض عهدك؛
 فإن ذلك مظنت العذاب الشديد، ﴿ قَالَ اللهُ إِنّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمُ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أَعَذِبُهُ، عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِنَ الْعَلَمِينَ ﴾.

٧. من علامة إيمان العبد تأدبه في خطابه مع ربه سبحانه وتعالى، ﴿ قَالَ سُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِى آنَ الْقُولَ مَا لِيَسَ لِي بِحقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ. فَقَدْ عَلْمَتُهُ, فَقَدْ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنت عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴾.
٣. فضيلة الصدق؛ فهو نافع في الدنيا والآخرة، ﴿ قَالَ اللهُ هَلاَ يُومُ يَنفُعُ الصَّدِقِينَ صِدَّقُهُم ۚ هُمُ جَنَّتُ بَعْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِينَ فِهَا آبَداً رَخِى اللهُ عَيْمُ أَلْكُ فَرَهُ وَرَضُوا عَنهُ ذَاكِ الْفَلْمُ ﴾.

سورة (الأنعام) الجزء (٧) صفحة (١٢٨)

# ١

ينسب التقالز التحك التقالز عن التقالز عن التقالز التحد الله الله التقالز التقالز التقالد التق

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌهُمِينٌ ﴿ وَقَالُواْ لُوَلَآ أُنزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ أُولَوْ أَنزَلْنَامَلَكَا لَقُضِيٓ ٱلْأَمُّرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٨

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                 | الكلمت           |
|----------------------------------------|------------------|
| خَلَقَ.                                | <u>وَ</u> جَعَلَ |
| يُسَوُّونَ بِهِ غَيرَهُ، وَيُشرِكُونَ. | يَعدِلُونَ       |
| تَشُكُّونَ.                            | تَمتَرُونَ       |
| الإِلَّهُ الْمَعِبُودُ بِحَقٍّ.        | وَهُوَ اللَّهُ   |
| أُمَّةٍ مِنَ النَّاسِ.                 | قَرنٍ            |
| غَزِيرًا.                              | مِدرَارًا        |
| لاَ يُمهَلُونَ.                        | لاَ يُنظَرُونَ   |

## 🚳 العمل بالآيات

- اعمل هذا اليوم لله تعالى طاعة في السر، ﴿ وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الشَّمَوَتِ
   وَفِي ٱلْرَضِ يَعْلُمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرُكُمْ وَيَعْلُمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾.
- ٢. حدد ثلاثت من أسباب إهلاك الأمم السابقة، ﴿ أَلَمْ يَرَوا كُمْ أَهْلَكُنا مِن قَبِلِهِ مِن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلأَرْضِ مَالَدُ نُكِينَ لَكُورٌ ﴾.
- حاول أن تربط بين مصيبة أصابتك ومعصية عصيت الله بها،
   ﴿ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوجِمُ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِم قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴾.

## 🐠 التوجيصات

بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ءَاخِرِينَ ﴾.

- ١. أكثر من حمد الله سبحانه وتعالى؛ فإن حمد الله وشكره من أعظم العبادات التي تقربك إليه، ﴿ ٱلْحَـمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ
   وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمُـٰتِ وَٱلنُّورَ ﴾.
- الاستهزاء والسخرية بالدين من موجبات العذاب، وقرب وقوعه، ﴿ فَقَدْ كَذَّهُوا مِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورِ ثُمَّ ٱلَّذِينَ
 كُفَرُوا برَجَهمْ يَعْدِلُونَ ﴾

قال العلماء: هذه السَّورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين، ومن كذب بالمبعث والنشور، وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة؛ لأنها في معنى واحد من الحجة القرطبي:٣١٢/٨٠.

> السؤال: لماذا نزلت سورة الأنعام جملة واحدة؟ الحواب:

﴿ ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورِ ثُمَّ ٱلَّذِينَ
 كَفَـرُواْ بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾

يقول: أخلصوا الحمد والشكر للذي خلقكم أيها الناس، وخلق السماوات والأرض، ولا تشركوا معه في ذلك أحدا أو شيئا؛ فإنه الستوجب عليكم الحمد بأياديه عندكم ونعمه عليكم، لا من تعبدونه من دونه، وتجعلونه له شريكا من خلقه. الطبري:٢٤٧/١١. السؤال: لماذا يجب علينا إخلاص الحمد لله تعالى؟

ا ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾

وذكر الله الظلمات بالجمع لكثرة موادها وتنوع طرقها، ووَحَّد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد فيها؛ وهي الصراط المتضمنة للعلم بالحق والعمل به. السعدي:٢٥٠. السؤال: ما وجه جمع الظلمات وإفراد النور؟

جواب:.....

- هُو اَلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى ٓ أَجَلا ۗ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُۥ ثُمَّ أَنتُر تَمْتُرُونَ لَهُ ووصفه بمسمى عنده؛ لأنه استأثر بعلم وقت القيامة. ابن عطية:٢٦٧/٢. السؤال: لماذا وصف الأجل بأنه مسمى عنده؟
- وَمَا تَأْنِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْءَايَتِ رَمِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴾ ومز؛ والإعراض: ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله جل وعز؛ من خلق السموات والأرض وما بينهما. البغوي:١٠٠/٢. السؤال: كيف يكون الإعراض عن آيات الله تعالى؟ السؤال:
- ﴿ أَلَمْ يَرُوا كُمْ أَهَلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنِ مَكَنَّشُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ نُمكِن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاةَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِى مِن تَعْلِيمٌ فَأَهْلَكُنْهُم بِدُثُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْلِيهِمْ فَأَهْلَكُنْهُم بَدُثُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْلِيهِمْ فَأَنْا ءَاخَرِينَ ﴾

فاحدروا أيها المخاطبون أن يصيبكم مثل ما أصابهم؛ فما أنتم بأعز على الله منهم، والرسول الذي كذبتموه أكرم على الله من رسولهم، فأنتم أولى بالعذاب، ومعاجلة العقوبة منهم؛ لولا لطفه وإحسانه. ابن كثير:١١٧/٢.

السؤال: ما سنة الله - سبحانه - في البلاد التي يكثر شرها على خيرها؟ الجواب:

﴿ فَأَهَلَكُنَّهُم بِذُنُومِهم وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِم قَرْنًا ءَاخَيِنَ ﴾

والمعنى: وُسعنا عليهم النَّعُم فكفروها، (فأهلكناهمَ بدَّنُوبهم) أي: بكفرهم؛ فالدَنوب سبب الانتقام، وزوال النعم، (وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين) أي: أوجدنا. فليحذر هؤلاء من الإهلاك أيضا. القرطبي،٣٣٦/٨٠.

السؤال: ما سبب نزول عذاب الله تعالى؟

يُسْتَهْرِءُونَ ﴾. ﴿ فَأَهْلَكُنْهُم

﴿ قُل لِمَن مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَهِ كَنْبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبَّبَ فِيهِ النَّبِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال عليه، وإخبار بأنه رحيم بالعباد لا يعجل بالعقوبة، ويقبل الإنابة والتوبة. البغوي:١٠/١.
السؤال: ما المقصود الذي أراده الله - تعالى - بالآية ؟
الجواب:

وهو تعالى قد بسط عليهم رحمته وإحسانه، وتغمدهم برحمته وامتنانه، وكتب على نفسه الرَّحْمَة وكتب وهو تعالى قد بسط عليهم رحمته وإحسانه، وتغمدهم برحمته وامتنانه، وكتب على نفسه كتابا أن رحمته تغلب غضبه، وأن العطاء أحب إليه من المنع، وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بدنوبهم، ودعاهم إليها إن لم تمنعهم من طلبها معاصيهم وعيوبهم. السعدي:٢٥١. السؤال: ما الذي يمنع العبد من الإفادة من رحمة ربه سبحانه وتعالى؟

فَ ﴿ قُل لِمَن مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة ﴾ الإخبار بأن لله ما في السماوات وما في الأرض يثير سؤال سائل عن عدم تعجيل أخذهم على شركهم بمن هم ملكه؛ فالكافر يقول: لو كان ما تقولون صدقا لعجل لنا العذاب، والمؤمن يستبطئ تأخير عقابهم، فكان قوله: (كتب على نفسه الرحمة) جوابا لكلا الفريقين بأنه تفضل بالرحمة: فمنها: رحمة كاملة؛ وهذه رحمته بعباده الصالحين، ومنها: رحمة موقتة؛ وهي رحمة الإمهال والإملاء للعصاة والضالين. ابن عاشور: ١٥١/٧. السؤال: ما مناسبة (كتب على نفسه الرحمة) لما قبلها؟

وَ ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي أَلَيْلِ وَأَلَهُما اللَّهِ عَلَيْمُ ﴾ خص السكون بالذكر البغوي: ١١/٢. السؤال: لماذا خص تعالى السكون بالذكر؟

ويجوز أن يكون الأول كناية عن الأقوى والأمكن في الإسلام؛ لأن الله في كل يكونن مِن المُشْرِكِين في ويجوز أن يكون الأول في الأقوى والأمكن في الإسلام؛ لأن الأول في كل عمل هو الأحرص عليه، والأعلق به؛ فالأولية تستلزم الحرص والقوة في العمل، كما حكى الله تعالى عن موسى قوله: (وأنا أول المؤمنين) الأعراف: ١٤٣، فإن كونه أولهم معلوم، وإنما أراد: أني الآن بعد الصعقة أقوى الناس إيمانا. ابن عاشور: ٧/ ١٥٨. السؤال: ما المقصود بالأولية هنا؟ وماذا تفيد من ذلك؟

√ ﴿ وَإِن يَمْسَمْكُ اللهُ بِصُرِ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَمْكَ عِنْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ أشار تعالى بقوله هنا: (فهو على كل شيء قدير) بعد قوله: (وإن يمسسك بخير) إلى أن فضله وعطاءه الجزيل لا يقدر أحد على رده عمن أراده له تعالى: كما صرح بذلك في قوله: (وإن يردك بخير فلا راد لفضله) ليونس: ١٠٧ الآية. الشنقيطي: ٢٥٥/١٠ السؤال: ما مناسبة ختم هذه الآية بـ (فهو على كل شيء قدير) ؟
المعوان:
الحوان:
الحوان: ﴿ وَإِن يَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

## 📜 سورة (الأنعام) الجزء (۷) صفحة (۱۲۹)

#### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                             | الكلمت        |
|----------------------------------------------------|---------------|
| لْخَلَّطْنَا حَتَّى يَشْتَبِهَ عَلَيهِمُ الْأُمرُ. | وَلَلْبَسِنَا |
| أُحَاطَ وَنَزَلَ.                                  | فَحَاقَ       |
| يُصِبكَ.                                           | يَمسَسكَ      |

#### 🚳 العمل بالآيات

ا. أرسل رسالة تبين فيها خطر الاستهزاء بالخلق؛ وخاصة أهل الصلاح منهم، ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَا كَانُواْ بِهِء يَسْنَهْ زِءُونَ ﴾.

٢. تذكر أن الله كتب على نفسه الرحمة، ثم اسأله وتضرع إليه أن يرحمك، وأن يجعلك رحيما بالخلق، ﴿ قُل لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَهِ كَنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة ﴾.

٣. إذا دعتك نفسك اليوم للوقوع في معصية فردد قول الله تعالى:
 ﴿ قُلُ إِنِّهَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

## 🚳 التوجيهات

١. لا تتخذ ولياً تصرف له عبادتك وتتكل عليه غير الله تعالى، ﴿ قُلُ
 أَغَيْرُ أَلَيَّ أَتَّكُ وَلِيًّا ﴾.

٧. إذا استهزأ بك أحد من الناس فتذكر أن المرسلين من قبلك استهزئ بهم؛ فلا تحزن؛ فإن العاقبة للتقوى، ﴿ وَلَقَدِ اسْنُهْزِئَ بِمُسُلٍ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَا كَانُوا بِهِ عَسَمْ رَءُونَ ﴾.
 يَسَمُهْزِءُونَ ﴾.

٣. بادر بالانقياد للأوامر الربانية، ﴿ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ ا

## 🗨 سورة (الأنعام) الجزء (٧) صفحة (١٣٠)

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَيَّنِي وَبِيْنَكُوْ وَأُوحِيَ إِلَى هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِإِثْذِرَكُمْ بِهِ ۗ وَمَنَ بَلَغَأَيْتَكُو لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱلنَّهِ ءَ الِهَةً ٲؙڂۛۯۼؙٛۊؙڶڵؖٲٲ۫ڞؙۿۮ۠ۊؙڶٳڹۧڡؘٵۿۅؘٳڵؘڎؙٷؘڃؚڎؙۅٙٳڹۜؽڹڔؽٙۦؙٛڡؚۨڡۜٲؾؙۺٙڮۅٛڹؘ ١ ٱلَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَيِيرُ وَإِ أَنفُسَهُمُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهَ كَذِبًا أَوۡكُذَّبَ بِحَايَٰتِهۡٓءَ إِنَّهُ ۗ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّلِامُونِ ۞ وَيَوۡمَنۡحُشُرُهُمۡ جَمِيعَا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرِّكَآ فُكُواً ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَرَعُمُونَ ۞ تُوَّلَوْتَكُن فِتَنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِين ﴿ ٱنظُرْكَيْفَكَذَبُواْعَلِىٓ أَنفُسِهم مَّ وَصَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْيَفَ تَرُونَ وَمِنْهُ مِمَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ فَحَكَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَ اذَانِهِ مُوَقِّراً وَإِن يَرَوُا كُلَّءَ ايَةٍ لَّا يُؤْمِنُو اْبِهَأَحَتَّيٓ إِذَا جَآءُوكِ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ۞وَهُمْ يَنْهَوْنَعَنْهُ وَيَنْعَوْنَعَنْهُۗ وَإِنْهُلِكُوْنَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشُعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَيّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيَّتَنَانُرَدُ وَلَانُكَذِبَ بِعَايَتِ رَبِّنَاوَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

## 🦫 معاني الكلمات

| المعنى                                      | الكلمت                  |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| إِجَابَتُهُم.                               | فِتنَتُهُم              |
| أُغطِيَةً.                                  | ٲؘڮؚڹۜٛڗۘ               |
| ثِقَلاً وَصَمَمًا.                          | وَقرًا                  |
| حِكَايَاتُهُمُ الَّتِي لاَ حَقِيقَتَ لَهَا. | أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ |
| يَبتَعِدُونَ.                               | وَيَنأُونَ              |

## 🚯 العمل بالآيات

 ١. كرر اليوم هذا الدعاء: «رب زدني علماً»، ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا ﴾.

٢. تذكر مسألة شرعية لم تفهمها، ثم أكثر من الاستغفار؛ لعلك توفق الفهمها، ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا ﴾.

٣. زُر المقبرة، أو تأمل صورة لقبر، ثم تذكر هذه الآية، ﴿ وَلُوْ تَرَىٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايِنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْوُمِنِينَ ﴿.

## 🚳 التوحيصات

١. الكذب على النفس، واقناعها بالمعاصي، والتهاون في الطاعات، لا ينفعك يـوم القيامـــ: لأنـه وقت تكشـف الحقائـق، ﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ كُذُبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا ۚ يَفْتَرُونَ ﴾.

- ٢. الآراء والمعتقدات الباطلة ستضل عن صاحبها يوم القيامة، ﴿ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.
- ٣. الذنوب توجد حائلًا بين العبد وتدبر كتاب الله، ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَأُ وإِن يَرَوْأ كُلُّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

ا قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ أَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴿ وهو يشهد لي بإقراره وفعله، فيُقِرُّني على ما قلت لكم ... فالله حكيم قدير، فلا يليق بحكمته وقدرته أن يُقِـرُّ كاذبا عليه، زاعما أن الله أرسله ولم يرسله، وأن الله أمـره

بدعوة الخلق ولم يأمره، وأن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم ونساءهم، وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله، فيؤيده على ما قال بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة، وينصره ويخذل من خالفه وعاداه، فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟! السعدي:٢٥٣-٢٥٣. السؤال: ما وجه كون الله شهيداً بين الرسول ومن كذبه؟

﴿ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِ رَكُم بِهِ ـ وَمَنْ بَلَغَ ﴾

أمر بتبليغ الأقرب منه مكانا ونسبا، ثم بتبليغ طائفة بعد طائفة حتى تبلغ النذارة إلى جميع أهـل الأرض؛ كمـا قـال تعـالى: (وأوحـي إلـيَّ هـذا القـرآن لأنذركم به ومن بلغ) أي: من بلغه القرآن؛ فكل من بلغه القرآن فقد أنذره محمد صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية:٣٠/٣.

السؤال: تبليغ هذا الدين واجب شرعي، فكيف تكون خطواته؟

﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰٓ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ لِأَنذِرَكُمُ بِهِۦوَمَنَ بَلَغَ ﴾ (وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به) عقابَه، وأنذِرَ به من بلغه من سائر الناس غيركم - إن لم ينته إلى العمل بما فيه، وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والإيمان بجميعه - نزول نقمة الله به. الطبري:۲۹۰/۱۱.

السؤال: المقصد الأكبر من إنزال القرآن هو العمل به، وضح ذلك.

﴿ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (وضل عنهم): زال وذهب عنهم (ما كانوا يفترون) من الأصنام؛ وذلك أنهم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها؛ فبطل كله في ذلك اليوم. البغوي:١٤/٢. السؤال: كيف ضل عنهم باطلهم في ذلك اليوم؟

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَّ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرَّا ﴾ أي: ومن هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات بعض الدواعي إلى الأستماع لما تقول، ولكنه استماع خال من قصد الحق واتباعه؛ ولهذا لا ينتفعون بذلك الاستماع، لعدم إرادتهم للخير، (وجعلنا على قلوبهم أكنة) أي: أغطية وأغشية؛ لئلا يفقهوا كلام الله، فصان كلامه عن أمثال هؤلاء. السعدي:٢٥٤.

السؤال: هل الابتعاد عن القرآن عقوبةٌ ربانية؟ وضح ذلك من خلال الآية.

﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓءَاذَانِهِمْ وَقُزَّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَانَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا ﴾ (وَجعَلنا عَلى قُلُوبِهم أَكِنَّةً أَن يَفقَهُوهُ): (أكنة) جمع كنان؛ وهوالغطاء، و(أن يفقهوه) في موضع مفعولَ من أجله؛ تقديره: كراهة أن يفقهوه، ومعنى الآية: أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوه، وعبر بالأكنة والوقر مبالغة. ابن جزي: ١ / ٢٦٦. السؤال: بين سبب عدم انتفاع الكفار بالقرآن.

﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ وَإِن عُنَهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا ۖ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ ﴾ أي : لا يرجع وبال فعلهم إلا إليهم، وأوزار الذين يصدونهم عليهم (وما يشعرون). البغوي: ١٦/٢. السؤال: قد يحمل الإنسان إثمه وإثم غيره، كيف يكون ذلك؟

ا ﴿ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوا يُخْفُرنَ مِن قَبَّلُّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَلِقَهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ بل ظهر لهم ما كانوا يجحدونه من الشرك، فيقولون: (والله ربنا ما كنا مشركين) [الأنعام: ٢٣]، فينطق الله جوارحهم، فتشهد عليهم بالكفر. القرطبي: ٣٥٤/٨. السؤال: ما الذي كانوا يخفونه من قبل؟ وكيف بدا لهم؟

وَمَا الْحَيُوهُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمِبُّ وَلَهُو وَللدَّارُ الْآخِرَهُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ أَفَلاَ تَمِّقِلُونَ وَاللهِ المديا: فإنها لعب ولهو؛ لعب في الأبدان، ولهوفي القلوب؛ فالقلوب لها والهم، والهموم فيها متعلقت، والاشتغال بها كلعب الصبيان وأما الآخرة، فإنها (خَيرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ) في ذاتها وصفاتها، وبقائها ودوامها، وفيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، من نعيم القلوب والأرواح، وكثرة السرور والأفراح، ولكنها ليست لكل أحد، وإنما هي للمتقين الذين يفعلون أوامر الله، ويتركون نواهيه وزواجره. السعدي: ٢٥٣-٢٥٣.

السؤال: اذكر فرقين بين متاع الدنيا ونعيم الآخرة؟ الحوات:

وَمَا الْحَيُوهُ الدُّنِيَّ إِلَّا لَمِبُّ وَلَهُ وَ لَهُ وَلَا الْأَخِرُةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَقُونُ أَفَلاَ تَمْقِلُونَ لَهُ ليس من اللهو واللعب ما كان من أمور الأخرة؛ فإن حقيقة اللعب: ما لا ينتفع به، واللهو: ما يلهى به، وما كان مراداً للآخرة خارج عنهما... قال ابن عباس: هذه حياة الكافر؛ لأنه يزجيها في غرور وباطل، فأما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة، فلا تكون لهوا ولعبا. القرطبي: ٨/٣٦.

السؤال: هل كل ما في الدنيا لهو ولعب؟

الحداب:

﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكُذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَ الطَّلِمِينَ بِعَايَتِ اللَّهِ يَجَمَّدُونَ ﴾ نفى عنهم التكذيب، وأثبت الجحود، ومعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن منتفيا عنهم، فعلم أنه نفى عنهم تكذيب القلب. ابن تيميتيّ ٢٣/٣.

السؤال: ما التكذيب المنفي في الآية الكريمة؟

الجواب:....

﴿ وَلَقَدْ كُذِّ بَتَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّ بُواْ وَأُوذُواْ حَتَى آئَنهُمْ نَصَرْنا ﴾
 فاصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا. السعدي:٢٥٥.
 المناف المناف

السؤال: ما الحكمة من وراء الإخبار عن قصص المرسلين وسيرهم؟ الجواب:

وَلَقَدَكُذِ بَتَ رُسُلُ مِّن قَبِلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِبُواْ وَأُودُواْ حَقَّ أَنْهُمْ نَصْرُنَا وَلا مُبَدِّلَ لِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَائِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ لِكِيمَتِ اللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَائِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

(وَلْقَد جاءَكَ مِن نَبَاٍ الْمُرسَلِينَ) أي: من أخبارهم؛ ويعني بذلك صبرهم ثم نصرهم، وهذا أيضا تقوية للوعد والحض على الصبر، ابن جزي:٢٦٦/١. السؤال: المقصد الأكبر من إنزال القرآن هو العمل به، وضح ذلك. الجواب:

﴿ وَإِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكَ إِغْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَمًا فِي ٱلسَّمَآءِ
 فَتَأْتِيهُم بِتَابَةً وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَئْ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾

أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يشتد حزنه عليهم إذا كانوا لا يؤمنون، كما أنه لا يستطيع هداهم. القرطبي ٣٦٧/٨.

السؤال: ما الحكمة من نهي الداعية عن الحزن من إعراض المدعوين؟ العباد «

سورة (الأنعام) الجزء (٧) صفحة (١٣١)

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى  | الكلمت |
|---------|--------|
| عَظُمَ. | ڪَبُرَ |

## 🚳 العمل بالآيات

ا أكثر اليوم من الأعمال الصالحة، وزد في صلاتك النافلة؛ حتى الا تتحسر يوم القيامة على التفريط، ﴿ حَتَى إِذَا جَآءَ أَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يُحَمِّرُنَنَا عَلَى مَا فَرَّطُنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوَّزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمٌ أَلَا سَآءَ مَا يَرْرُونَ ﴾.

٢. حدد عبادة تتمنى فعلها، ولكن أخرتها بالتسويف، ثم بادر بفعلها اليوم، ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْنَةُ قَالُواْ يُحَسَّرَنَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمَّ يَحْدُونَا وَقُرْمُ عَلَى ظُهُورِهِمٌ أَلَا سَاءَ مَا يَرْرُونَ ﴾.

٣. ادعُ أحد أقاربك أو معارفك للخير، واصبر على أذاهم، ﴿ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُوذُوا حَتَى آ أَنهُمْ نَصُرُنا ﴾

## 🐵 التوجيصات

الننوب أسوأ حمل يحمله الإنسان يوم القيامة، ﴿ وَهُمْ يَحْمِلُونَ اللهِ عَلَى اللهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِيْمِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى

٧. نصيحة القرآن للعقلاء بأن لا يغتروا بالحياة الدنيا ويهملوا شأن الآخرة؛ فهي خير للعيد، ﴿ وَمَا الْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَّ إِلَّالَعِبُ وَلَهُوً وَمَا الْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَّ إِلَّالَعِبُ وَلَهُوً وَلَلَّالُ ٱلْأَخِرَةُ خَيِّرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾.

٣. على الداعية أن لا يستغرب تكذيب الناس له؛ فإن الناس قد كذبت المرسلين من قبله، ﴿ وَلَقَدُكُذِ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِبُواْ وَأُودُواْ حَتَّى أَنْهُمْ نَصَّرُا ﴾
 مَا كُذِبُواْ وَأُودُواْ حَتَّى أَنْهُمْ نَصَّرُا ﴾

## سورة (الأنعام) الجزء (٧) صفحة (١٣٢)

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الّذِينَ يَسْمَعُونُ وَالْمُوْقَى يَبْعَثُهُ مُرُاللّهُ فَتُوالِيَهِ اللّهَ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا لَانْزِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِن ثَرِيْهِ عَنُولِ اللّهَ وَالْكُونَ الْحَتْ اللّهُ مِن ثَرِيْهِ عَلَى اللّهُ وَالْكُونَ الْحَتْ اللّهُ مُرَالَّا يَعْالَمُونَ ﴿ وَمَا قَالَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّ

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                  | الكلمت        |
|-----------------------------------------|---------------|
| مَا تَرَكنَا.                           | مَا فَرَّطنَا |
| الَّذِينَ لاَ يَسمَعُونَ.               | صُمُّ         |
| الَّذِينَ لاَ يَتَكَلَّمُونَ.           | وَبُكمٌ       |
| أَخبِرُونِي.                            | أَرَأَيتَكُم  |
| آيِسُونَ، مُنقَطِعُونَ مِن كُلِّ خَيرٍ. | مُبلِسُونَ    |

## العمل بالآيات 🚳

١. حدد نوعاً من البهائم أو الطيور، وتفكر فيها، وكيف أنها أمة من الأمم، ﴿ وَمَامِن دَابَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلّا آَمُمُ آَمَالُكُمْ مَا وَرَجْم، ﴿ وَمَامِن دَابَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلّا آَمُمُ آَمَالُكُمْ مَا وَرَجْم، يُعَشَرُونَ ﴾.

٢. تأمل ما سمعته من الآيات في الصلاة هذا اليوم وكم فيها من أوامر ونواه، وكم طبقت منها، ﴿ إِنَّما يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُم اللّهُ ثُمٌّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾.
 يَبْعَثُهُم اللّهُ ثُمٌّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾.

٣. حدد كرباً أصابك، ثم ألح على الله بالدعاء بتفريجه، ﴿ بَلْ إِيَّاهُ لَمْ عَوْنَ فِيكَمْ شِيعَ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾.

## 🐠 التوجيهات

 الهداية بيد الله: فاطلبها ممن هي بيده، ﴿ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَمَا يَجَعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾.

١. المرض أو الفقر وآفات الدنيا قد تذكرك بالله سبحانه وتعالى وترجعك إليه من وكفّد أرسكنا إلى أُمر مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَالْمَرِّمُونَ فَبُلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَاءَ وَالْمَرَّاقِ لَكُهُم بَضَرَّمُونَ ﴾.

٣. انفتاح الدنيا إذا كان مصاحبا للبعد عن شرع الله فقد يكون سبباً أو مقدمة للهدلاك، ﴿ فَلَمَّ انسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِعِهِ فَتَحَنّا عَلَيْهِمْ أَبُوكَ
 كُلِّ شُقَءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُونُواْ أَخَذَنَهُم بَعْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

( إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ﴾

المراد بالسُماع هنا: سماع القلب والأستجابة، وإلا فمجرد سماع الأذن يشترك فيه البر والفاجر: فكل المكلفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع آياته. السعدي: ٢٥٥٠. السؤال: ما الفرق في سماع المواعظ بين المؤمن والغافل؟ الحماد:

ا ﴿ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾

يعني بدلك الكفار؛ لأنهم موتى القلوب، فشبههم الله بأموات الأجساد. ابن كثير،٢٢٤/٢. السؤال: ما وجه الشبه بين الكافر والميت؟ ...

﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَكِ مِن شَيَّءٍ ثُعَّ إِنَّى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾

جميع الأشياء - صغيرها وكبيرها - مثبت في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الأشياء - صغيرها وكبيرها - مثبت في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم، وفي هذه الآيت دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع الكائنات، وهذا أحد مراتب القضاء والقدر؛ فإنها أربع مراتب: علم الله الشامل لجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات. السعدي، ٧٥٥.

السؤال: كل ما يقع في حياتك يمر بأربع مراتب مقدرة، فما هي؟ الحوات:

﴿ وَلَقَدَّ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أُمَرِ مِن قَبِكَ فَأَخَذَنْهُم بِالْبَأْسَلَةِ وَالضَّرَّةِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ ﴿ فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

ذم الله سبحانه حزبين: ... حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوا الله ولم يتضرعوا إليه ولم يتوبوا إليه ولم يتوبوا إليه ولم يتوبوا إليه؛ كما قال: (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتوبوا إليه؛ كما قال: (ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون) ... وحزب يتضرعون إليه في حال الضراء ويتوبون إليه، فإذا كشفها عنهم أعرضوا عنه ... والممدوح: هو القسم الثالث: وهم الذين يدعونه ويتوبون إليه، ويثبتون على عبادته والتوبد إليه في حال السراء والضراء. ابن تيميت: ٢٤/٣-٢٥٠ السؤال: اذكر أقسام الناس في الدعاء حال السراء والضراء.

﴿ فَلَـمَانَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَقَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا الْوَوْ الْمِمَ أَبْلِسُونَ ﴾
 أُوتُواَ أَخَذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴾

فتحنا عليهم أبواب كل شيء كان مغلقا عنهم، (حتى إذا فرحوا بما أوتوا) معناه: بطروا، وأشروا، وأعجبوا، وظنوا أن ذلك العطاء لا يبيد، وأنه دال على رضاء الله -عز وجل- عنهم، (أخذناهم بغتة) أي: استأصلناهم، وسطونا بهم، و (بغتة) معناه: فجأة؛ وهي الأخذ على غرة. القرطبي:٣٧٩/٨. السؤال: بين استدراج الله سبحانه للغافلين من خلال الآية.

﴿ فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوْرَبُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُورَبُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُورَبُ كُلِي اللّهِ عَلَيْهِمْ مَّبُلِسُونَ ﴾

لَ ﴿ فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْرِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواًْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴾ وفي ذلك كله تنبيه على أنه يحق الحمد لله عند هلاك الظلمة؛ لأن هلاكهم صلاح للناس، والصلاح أعظم النعم، وشكر النعمة واجب، وهذا الحمد شكر؛ لأنه مقابل نعمة. ابن عاشور: ٢٣٢/٧.

السؤال: هلاك الظلمة نعمة من الله تعالى، بين ذلك؟ الحواب:

وَ فَقُطِعَ دَايِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمَدُ بِلَهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.
حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم؛ لأنه نعمت على الرسل، فذكر الحمد لله تعليماً لهم ولمن آمن بهم أن يحمدوا الله على كفايته شر الظالمين. البغوي: ٢٢/٢٠ السؤال: ما المشروع لنا إذا رأينا إهلاك الله تعالى للظالمين.
المواب:

﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدْرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انْظُرْ كَيْف نُصَرِفُ الْآينَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴾

وتصريف الآيات: اختلاف أنواعها؛ بأن تأتي مرة بحجج من مشاهدات في السماوات والأرض، وأخرى بحجج من دلائل في نفوس الناس، ومرة بحجج من أحوال الأمم الخالية التي أنشأها الله. أبن عاشور: ٢٣٥/٧٠.

> السؤال: كيف يكون تصريف الآيات المذكور في الآية الكريمة؟ الحوات:

> > 0 ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَـرُوۤا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾

هذا القرآنُ نذارة للخلق كلهم، ولكن إنما ينتفع به (الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم) فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار؛ فلذلك يستصحبون ما ينفعهم، ويدعون ما يضرهم. السعدي:٢٥٧.

السؤال: لماذا خُصِّصت النذارة بالخائفين من الحشر؟ الجواب:

وَلاَ تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ أَهُ ﴾ وخص الغداة والعشي بالذكر؛ لأن الشغل غالب فيهما على الناس، ومن كان في وقت الشغل مقبلاً على العبادة كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل. القرطبي:٣٨٩/٨. السؤال: لماذا خص الله سبحانه وقت الغداة والعشي بالذكر؟

﴿ وَلاَ تَطْرُدِ النَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْمَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ مَّ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ نزلت في ضعفاء المؤمنين؛ كبلال، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، وخباب وصهيب، وأمثالهم، وكان بعض المشركين من قريش قد قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفنا، فلو طردتهم لاتبعناك. ابن جزي: ١٧١/١. السؤال: رسمت هذه الآية منهجية دعوية في التعامل مع المدعويين، بينها.

سورة (الأنعام) الجزء (٧) صفحة (١٣٣)

#### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى              | الكلمت          |
|---------------------|-----------------|
| اُستُؤصِلَ.         | <u>فَقُطِعَ</u> |
| آخِرُهُم.           | دَابِرُ القَومِ |
| نْنَوّْغُ.          | نُصَرِّفُ       |
| يُعرِضُونَ.         | يَصدِفُونَ      |
| أَوَّلِ النَّهَارِ. | بِالغَدَاةِ     |

## 🚳 العمل بالآيات

ا. بين لمن حولت حقيقة الكهان والعرافين والمنجمين؛ فهم لا يعلمون الغيب، ﴿ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خُرَآبِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خُرَآبِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا آَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلكُ إِنْ أَتَيْمُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَى ﴾.

 ٢. أرسل رسالة لمن حولك فيها موعظة قرآنية، ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ ﴾.

٣. اجلس اليوم مع بعض الفقراء أو الضعفاء الصالحين؛ ففيها تربية لقلبك على التواضع ولين الجانب، ﴿ وَلا نَظْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَجِّهَ هُ.
 رَبَّهُ مِ بَالْغَدَوْقَ وَالْعَبْتَى بُرِيدُونَ وَجَهَهُ. ﴿

## 🐠 التوجيصات

ا. هلاك الظالمين لا مناص منه عاجلا، أو آجلا، ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَّ أَلْتُومُ الظَّلِمُونَ ﴾.
 النكمُ عَذَابُ اللهِ بَفْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلِمُونَ ﴾.
 ٢. استخدم البشارة بالخير، والتخويف من الشريظ نصيحتك ودعوتك إلى الله تعالى، ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبشِّرِينَ وَمُنذِرِينٍ فَمُنذِرِينٍ فَمُنذِرِينٍ فَمُنذِرِينٍ فَمُنذِرِينٍ فَكُن وَاللهُ هُمْ يَعْزَفُونَ ﴾.

٣. إذا كان رسول الله وحبيبه ﷺ لا يعلم الغيب، فمن باب أولى أن يكون غيره لا يعلم الغيب، ﴿ قُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزْآيِنُ ٱللَّهِ وَلا آ أَقُلُ ٱلْغَيْبَ وَلا آ أَعْدُمُ ٱلْغَيْبَ وَلا آ أَعْدُمُ ٱلْغَيْبَ وَلا آ أَمْدُ وَلا آ أَمْدُ لَا يُوحَى إِلَى ﴾.

سورة (الأنعام) الجزء (٧) صفحة (١٣٤)

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بِغَضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُواْ أَهَلَوُلَاء مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِ نَأَ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّ كِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُ مَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ ومَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا بِجَهَالَةِ تُمَّ تَابَمِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞قُلَ إِنِّي نُهِيتُ أَنۡ أَعۡبُدَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْضَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا ْمِنَ ٱلْمُهُ تَدِينَ ا قُلُ إِنَّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِدِّهُ مَاعِندِي مَا اللَّهُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِدِّهُ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِنَّةِ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيُرُٱلْفَاصِلِينَ ﴿ قُللَّو أَنَّ عِنْدِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ۞ \* وَعِن دَهُو مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّاهُوۡۚ وَيَعْلَمُمَافِ ٱلۡبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَاتَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعُامُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ٥٠

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                            | الكلمة            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ابتَلَينَا بِاحْتِلاَفِ الأَرزَاقِ وَغَيرِهَا.                    | فَتَنَّا          |
| بِسَفَاهَةٍ، وَكُلُّ عَاصٍ للهِ فَهُوَ جَاهِلٌ.                   | بِجَهَالَۃٍ       |
| خَزَائِنُ الغَيبِ؛ وَهِيَ خَمسٌ مَذكُورَةٌ<br>فِي آخِرِ لُقمَانَ. | مَفَاتِحُ الغَيبِ |

## ﴿ العمل بالآيات

١. اشكر الله تعالى على نعمه عليك؛ فالشكر مفتاح للهداية والرزق، ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوٓاْ أَهَـُؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَآ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنكِرِينَ ﴾.

٢. ادعُ أحد الناس واختر عبارات الترغيب برحمة الله تعالى، ﴿ فَقُلُ سَلَمُ عَلَيْكُمُ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ سُوءَ البِجَهَكَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

٣. تذكر ذنبا فعلته بجهل واستغفر الله منه، ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ، مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ شُوٓءَ الِجَهَكَلَةِ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأُصْلَحَ فَأُنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

## 🚳 التوجيصات

١. إذا علمت أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة فاسأله إياها بالدعاء والتضرع إليه، ﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾. ٢. القرآن هو الحاكم على مناهج الناس ومذاهبهم، فيبين الصحيح منها والفاسد، ﴿ وَكَذَاكِ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْنَتِ وَلِتَسَّبَيِنَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ .

٣. صبر الداعي وتحمله ما يلقاه من أهل الزيغ والضلال عبادة ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَنَوْلَآ مِنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا أَأَلِيسَ ٱللَّهُ بِأُعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ ﴾

(وكذلك فتنا بعضهم ببعض) أي: ابتلينا الكفار بالمؤمنين؛ وذلك أن الكفار كانوا يقولون: أهؤلاء العبيد والفقراء منّ الله عليهم بالتوفيق للحق والسعادة دونناٍ، ونِحن أشرِ اف أغنياء، وكان هذا الكلام منهم على وجه الاستبعاد بذلك. (أليسَ الله بأعلمَ بالشاكِرينَ): ردّ على الكفار في قولهم المتقدّم. ابن جزي:٢٧١/١.

السؤال: كيف كانت هداية الضعفاء فتنة واختباراً للضالين؟

﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنكِرِينَ ﴾ هم الذين يعرفون قدر نعمة الإيمان، ويشكرون الله عليها. ابن تيمية:٣٨/٣٠. السؤال: ما المقصود بالشاكرين في الآية الكريمة؟

﴿ وَلِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ رِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمُّ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَكَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْـمَةُ ۗ أَنَّهُ، مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ سُوٓءُ إِبِحَهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ، غَفُورٌ زَحِيمُ ﴾ وإذا جاءك المؤمنون فحَيِّهم، ورَحِّب بهم، ولقَهم منك تحية وسلاماً، وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله، وسعة جوده، وإحسانه، وحُثُهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك، ورَهِّبهم من الإقامة على الذنوب، وأمُرهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغضرة ربهم وجوده. السعدي:٢٥٨.

السؤال: كيف تكون علاقة العلماء والدعاة بأتباعهم الصالحين؟

﴿ وَكَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيكتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ وإذا بان سبيل المجرمين فقد بان سبيل المؤمنين. القرطبي:٣٩٦/٨. السؤال: لم ذكر سبيل المجرمين، ولم يذكر سبيل المؤمنين؟

﴿ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

فإن سبيل المجرمين إذا استبانت وأتضحت أمكن اجتنابها والبعد منها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة؛ فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. السعدي:٢٥٨. السؤال: ما الحكمة من توضيح طرق المجرمين؟

1 ﴿ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ الْقُضِي ٱلْأَمَّرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ فأوقعته بكم، ولا خير لكم في ذلك، ولكن الأمر عند الحليم الصبور، الذي يعصيه العاصون، ويتجرأ عليه المتجرؤون، وهو يعافيهم ويرزقهم، ويسدي عليهم نعمه الظاهرة والباطنة. السعدي:٢٥٩.

السؤال: كيف تدل هذه الآية على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى؟

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِۚ وَمَا تَسْقُطُ

(وما تسقط من ورقة إلا يعلمها) أي: من ورقة الشجر إلا يعلم متى تسقط، وأين تسقط، وكم تدور في الهواء، ولا حبة إلا يعلم متى تنبت، وكم تنبت، ومن يأكلها. القرطبي:٨٥/٨. السؤال: ذكرت الآية مثالًا يدل على سعة علم الله تعالى، وضحه.

يتقرب بها إلى الله تعالى، ﴿ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ

( وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَكِسِينَ ﴾

لكمال علمه، وحفظه لأعمالهم، بما أثبته في اللوح المحفوظ، ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم. السعدي: ٢٥٩.

السؤال: تحدث عن عظمة الله – سبحانه وتعالى – في سرعة حسابه لعباده. الجواب:

﴿ قُلْ مَن يُنجِيكُم مِّن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ. تَضَرُّعًا وَخُفَيْةً لَبِنْ أَنجَننا مِنْ هَلِوهِ عَلَيْهِ لَنَاكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ لَنكُونَنَ مِنَ ٱلشَّكرِينَ ﴾

(لنكونن من الشاكرين)؛ والشَّكر هو معرفة النعمة مع القيام بحقها. البغوي:٣٠/٢. السؤال: كيف يكون الشكر الكامل لنعم الله تعالى؟

وَ مَنْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعًا وَخُفْيَةٌ لَيِنْ ٱنجَنا مِنْ هَذِهِ اللهُ لَنَهُ يُنجِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ وَ اللهُ يُنجِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ وَ فَعِيدِهِ الله في دعائهم إياه عند الشدائد، وهم يدعون معه في حال الرخاء غيره. القرطبي: ١٢/٨٤.

السؤال: من خلال الآية بين تناقض المشركين في استغاثتهم. الحواد:

كَ ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾

(أو يلبسكم شيعاً): قيل: يجعلكم فرقا يقاتل بعضكم بعضا؛ وذلك بتخليط أمرهم، وافتراق أمرائهم على طلب الدنيا، وهو معنى قوله: (ويذيق بعضكم بأس بعض) أي: بالحرب، والقتل في الفتنة. القرطبي: ١٤/٨.

> السؤال: كيف تكون العقوبة بلبس بعض المجتمع ببعض؟ الحواب:

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوشُونَ فِي ءَاينِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُسْمِئنَكَ ٱلشَّيَطَانُ فَلَا نَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد أن تذكر النهي. ابن جزي: ٢٧٤/١. السؤال: ما نصيحتك لمن يجلس مع من يخوض في آيات الله بحجة الفكر والوعي؟ الجواب:

أَوْ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضْ عَنَهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَكَ الشَّيْطِنُ فَلَا نَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّللِمِينَ ﴾

من خاض في آيات الله تُركت مجالسته، وهُجر؛ مؤمنا كان، أو كافراً. القرطبي: ١٩٧٨. السؤال: ما موقفنا ممن يطرح البدع والشبهات؟ الحواد:

﴿ وَإِمَّا يُنسِينَكَ الشّيَطِنُ فَلاَ نَقْعُد بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴾
 نسيان الخير يكون من الشيطان؛ كما قال تعالى: (وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين). ابن تيميت:٣٢/٣٠.

| الخير | العبد | ينسى | كيف | ل: | سؤا | 11 |
|-------|-------|------|-----|----|-----|----|
|       |       |      |     |    | 4   |    |

## 🚳 التوجيهات

التحذير من الاختلاف المفضي إلى الانقسام والنزاع، ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُدِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾.

٧. ابتعد عن مجالس اللغو والباطل، ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي البَيْنَا فَأَعْرِضُ عَنَّهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِءً وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقَعُدٌ بَعْدَ ٱلذِّكِرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

٣. هناك ملائكة تحصي عليك أعمالك وأقوالك؛ فاحسب لكل عمل وقول حسابه، ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم مُ حَفَظةً ﴾.

#### © معاني الكلمات © معاني الكلمات

| المعنى                                | الكلمة             |
|---------------------------------------|--------------------|
| اكتَسَبتُم.                           | جَرَحتُم           |
| لاَ يُضَيِّعُونَ، وَلاَ يُقَصِّرُونَ. | لاَ يُفَرِّ طُونَ  |
| يَخلِطَكُم فِرَقًا مُتَنَاحِرَةً.     | يَلبِسَكُم شِيَعًا |
| نْنُوّْغُ.                            | نُصَرِّفُ          |
| يَتَكَلَّمُونَ مُستَهزِئِينَ.         | يَخُوضُونَ         |

سورة (الأنعام) الجزء (٧) صفحة (١٣٥)

وَهُوَالَّذِي يَتَوَفَّ كُم يِالَّيْلِ وَيَعْ لَهُمَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمَّ

يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٓ أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ

يُنَبُّكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَ ٱلْقَاٰهِرُ فَوْقَ عِبَادٍ وَّهِ ـ

وَيُرْسِلُ عَلَيْكُوحَفَظَةً حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُو ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّحُونَ ۞ ثُمَّ رُدُورًا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَدَهُ مُ ٱلْحَقَّ

أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَءُ ٱلْخَيْسِينَ ﴿ قُلْ مَن يُنَجِّ كُومِّنَ

ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تِلْمُونَهُ و تَضَرُّعًا وَخُفْ مَةَ لَيْنَ أَنْجَلْنَامِنَ

هَاذِهِ النَّكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِ مِن سَ قُل اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ رَبّ

ثُمَّانَّتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلْهُوالْقَادِرُكِلَ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُوعَذَا بَاقِن فَوَقِكُمْ اُوَّمِن تَحَتِ اَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُو شِيَعًا وَيُدِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ يَعْضُّ انظُر كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآذِيَتِ لَعَلَّهُمْ مَقْقَهُ و نَ۞ وَكَذَبَ

بِهِ - قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْمُقُّ قُلْلَمْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ لِكُلِّ لَبَإِ

مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ٓ اَيَتِنَا

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ في حَدِيثِ عَبْرَةٍ وَوَإِمَّا يُنسِبَنَّكَ

ٱلشَّيْطُنُ فَلَا تَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

## 🚳 العمل بالآيات

ا. تضرع إلى الله تعالى، وسله أن يفرج كربتك، ويقضي حاجتك؛ فإنه لا منجي من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى، ﴿ قُلُ مَن يُنجِّيكُم مِن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْ تَدَّعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفِّيَةً لَإِنْ أَبَعَننَا مِنْ هَاتِهِ عَلَيَكُونَنَّ مِنَ الشَّكرينَ ﴾.

٧. اسع في الصلح بين شخصين أو فئتين متنازعتين، ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُدِينَ بَعْضُ مُ أَسَ بَعْضٍ ﴾.

٣. أرسل رسالة تحذر فيها من الوسائل الإعلامية التي تطعن في الدين، ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاينِنَا فَأَعْرِضُ عَنَّهُم حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾.

🗨 سورة (الأنعام) الجزء (۷) صفحة (۱۳٦)

وَمَاعَلَ ٱلّذِينَ يَتَ قُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِقِن شَوْءٍ وَلَكِن الْحَكَوٰ الْحَكَوٰ الْحَكَوٰ الْكَلْكِنَ الْكَنْكَ وَلَا الْكِنْكَ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                 | الكلمة     |
|--------------------------------------------------------|------------|
| تُرتَهَنَ، وَتُحبَسَ.                                  | تُبسَلَ    |
| تَفتَدِ.                                               | تَعدِل     |
| ارتُهِنُوا بِدُنُوبِهِم.                               | أبسِلُوا   |
| مَاءٍ بَالِغِ الْحَرَارَةِ.                            | حَمِيمٍ    |
| هَوَت بِهِ؛ فَأَضَلَّتهُ.                              | استَهوَتهُ |
| القَرنِ الَّذِي يَنفُخُ فِيهِ إِسرَافِيلُ عليه السلام. | الصُّورِ   |

## ۞ العمل بالآيات

١. حدد مجلس ثهو تعودت عليه، واستبدل به مجلساً مفيداً، ﴿ وَذَرِ
 الَّذِينِ اتَّحَٰ ذُولُ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَنَّ تَهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنَيا ﴾.

٧. أرسل هذه الآية إلى بعض الذين يدعون الأموات، ﴿ قُلُ أَنَدُّعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَن بَعْضُ اللهُ عَلَى أَعَقَانِنَا بَعَدَ إِذْ هَدَننَا اللهُ ﴾.
٣. استعذ بالله تعالى أن يستهويك الشيطان فيضلك عن سبيله، واسأل الله الثبات على دينه حتى تلقاه، ﴿ كَالَذِى اَسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصَّحَالُ يَدْعُونَهُ إِلَى اللهُ لَهُ كَى الْقِينَا ﴾.

## 🚳 التوجيصات

 ا. إذا قام الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أعرض عن أصحاب المعاصي والكبائر وما يخوضون فيه؛ فلا إثم عليه، ﴿ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِن شَئِ ﴾

٢. احدر أن تجعل الدين مجالا للطرائف واللهو والعبث؛ فشأن الدين عند الله عظيم، ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّحَـٰدُوا وينهُم لَعِبًا وَلَهُوا ﴾.

الدين عند الله عظيم، ﴿ ودرِ الدِّيْثِ الْحَدُوا دِينَهُم لِعِبَا وَلَهُوا ﴾. ٣. من أنفع الوسائل في الدعوة إلى الله: الحديث عن القرآن وآياته، ﴿ وَذَكِّرُ بِهِءَ أَن تُبْسَلَ نَفَسُلُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيُّ وَلَيْ اللّهِ وَلِيُّ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

( وَمَاعَلَ اللَّيِ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِ مِن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكَرَىٰ لَعَلَهُمْ يَنَقُونَ ﴾ وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المُذَكِّرُ من الكلام ما يكون أقربَ إلى حصول مقصود التقوى. السعدي:٢٦١.

السؤال: ما الهدف الذي يجب أن يجعله الداعية أمامه حال تذكيره للناس؟ الحواب:

وَ وَذَرِ ٱلَّذِيكَ ٱتَّحَنُواْ دِينَهُمْ لِعِبًا وَلَهُواْ وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ أي: لا تعلق قلبك بهم؛ فإنهم أهل تعنت إن كنت مأمورا بوعظهم ... ومعنى (لعباً ولهوا) أي: استهزاء بالدين الذي دعوتهم إليه، وقيل: استهزءوا بالدين الذي هم عليه؛ فلم يعملوا به، والاستهزاء ليس مسوغا في دين. القرطبي: ٢٣/٨.

السؤال: كيف يكون اتخاذ دين الله تعالى لهواً ولعباً؟

وَذَرِ اللَّذِيكَ اَتَّخَكُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُواً وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنَيَا ﴾ وذكر الحياة هنا له موقع عظيم؛ وهو أن همهم من هذه الدنيا هو الحياة فيها؛ لا ما يتكسب فيها من الخيرات التي تكون بها سعادة الحياة في الآخرة؛ أي: غرتهم الحياة الدنيا فأوهمتهم أن لا حياة بعدها. ابن عاشور:٧٩٦/٧. السؤال: ما فائدة ذكر الحياة في الآية الكريمة؟

٤ ﴿ وَذَكِّرُ بِهِ ۦ ﴾

أي: ذَكُّر بالقرآن مَا يَنْفع العباد أمراً وتفصيلاً، وتحسيناً له بذكر ما فيه من أوصاف الحسن، وما يضر العباد نهياً عنه، وتفصيلاً لأنواعه. السعدي:٢٦١. السؤال: ما الطريقة المثلى الستعمال القرآن في الدعوة، وتذكير الناس؟

﴿ وَذَكِرْ بِهِ اللهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ ﴾
 أي: تحتيس عما فيه نجاتها في الدنيا والآخرة؛ فإن المعاصي ق

أي: تحتبس عماً فيه نجاتها في الدنيا والآخرة؛ فإن المعاصي قيد لصاحبها وحبس له، ومانع له من الجولان في فضاء التوحيد، وحائل بينه وبين أن يجني من ثمار الأعمال الصالحة؛ فهو محبوس ها هنا، وهناك في الآخرة. السعدي:٢٦١. السؤال: المعاصي قيد لصاحبها، وضح ذلك من خلال الآية الكريمة.

أَلُّ اَنَدَّعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَنفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا وَنُردُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَنَا اللهُ

 كَالَّذِى اسْتَهُوتَهُ الشَّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُۥ اَصَحَبُ يَدْعُونَهُۥ إِلَى اللهكدى اثْتِنَا ﴾ فمن الناس من يكون مع داعي الهدى في أموره كلها أو أغلبها، ومنهم من بالعكس من ذلك، ومنهم من يتساوى لديه الداعيان، ويتعارض عنده الجاذبان، وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل الشقاوة. السعدي: ٢٦١-٢٦٢. السؤال: ما أنواع الناس أمام داعي الهدى؟ و من أيها ترجو أن تكون؟

> الهدى، وهو يدعى إلى الإسلام فلا يجيب. ابن جزي: ١٧٥/١. السؤال: من خلال هذه الآية وضح من هو الحيران؟

اِن: مَن حَالَ لَ هَذَهُ الْهُ يَهِ وَصَاحَ مَن هُوَ الْحَيْرِ ب:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴾ وليس في ذلك ما ينافي البرور به؛ لأن المجاهرة بالحق دون سب ولا اعتداء لا ينافى البرور. ابن عاشور:٣١٤/٧.

السؤال: هل في أسلوب إبراهيم -عليه السلام- الوارد في الآية ما ينافي البر بالوالدين؟

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكُبُا ۚ قَالَ هَلَا رَبِّي ۗ فَلَمَّا أَفَلَ قَـالَ لَآ أُحِبُ ٱلْأَفِلِينَ ... ذلك أن أصل العبادة هي المحبة، وأن الشرك فيها أصل الشرك؛ كما ذكره الله في قصم إمام الحنفاء إبراهيم الخليل؛ حيث قال: (فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين). ابن تيمية:٣٤/٣. السؤال: المحبة أصل في العبادة، جعلها الجهلة أصلًا في الشرك، بين ذلك من الآية

🔐 ﴿ قَالَ هَاذَا رَبِّي ﴾

أي: على وجه التَنَزَّلُ مع الخصم؛ أي: هذا ربي، فهَلُمَّ ننظر هل يستحق الربوبية؟! وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟! فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان. السعدي:٢٦٢.

السؤال: ما وجه وصفِ إبراهيم الكوكبَ بأنه ربُّه؟

﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ﴾

أي: الذي يغيب ويختفي عَمَّن عبده؛ فإن المعبود لا بُدُّ أن يكون قائماً بمصالح من عبده، وَمُدبِّرًا له في جميع شؤونه، فأما الذي يمضي وقتٌ كثيرٌ وهو غائبٌ فمن أين يستحق العبادة؟! وهل اتخاذه إلها إلا من أَسفَهِ السَّفَهِ، وأبطل الباطل؟! السعدي:٢٦٢. السؤال: لماذا لا يستحق العبادة من كان يأفل ويغيب عن معبوده؟

﴿ قَالَ لَيِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴾ الأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على الإيمان، وكان إبراهيم يقول: (واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) [إبراهيم: ٣٥]. البغوي:٢٠/٢. السؤال: بين ما يدل على حرص الأنبياء -عليهم السلام- على الثبات على الدين.

﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَاۤ أَنَّا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ إني وجهت وجهي في عبادتي إلى الذي خلق السماوات والأرض، الدائم الذي يبقى ولا يفنى، ويحيي ويميت، لا إلى الذي يفنى ولا يبقى، ويزول ولا يدوم، ولا يضر ولا ينضع. الطبري:١١/٤٨٧.

السؤال: ما أسباب وجوب عبادة الله وعدم عبادة غيره؟

﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكَتُمَّ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَأُ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمِّنَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُوك (١٠) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَدْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتَهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُهْمَدُونَ ﴾

أي كيف أخاف أمواتا وأنتم لا تخافون الله القادر على كل شيء ... (فأي الفريقين أحق بالأمن) أي: من عذاب الله: الموحد أم المشرك؟ فقال الله قاضيا بينهم: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) أي بشرك. القرطبي:٨٠٤٤٨.

السؤال: من الجهل أن تخاف من الأموات أكثر من الله، وضح ذلك من الآيت.

سورة (الأنعام) الجزء (٧) صفحة (١٣٧)

\* وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُولِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ قَإِنَّ أَرَّٰ لِكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِيٓ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَ الْمُؤْحَبًّا قَالَ هَـٰذَارَيٍّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْآفِفلينِ ﴿ فَلَمَّارَةِ اللَّهِ مَرَ بَانِغَاقَالَ هَاذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَمِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّيَا لِّينَ ﴿ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَانِغَةَ قَالَ هَلِذَا رَبِّي هَلِذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ كِعَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُيِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّحَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ وَقَوْمُهُ وَقَالَ أَتُكَجُّونَى فِي ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَنْ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْعَأُ وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّأَ أَفَلًا تَتَذَكَّرُ وِنَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشۡرَكُتُهُ وَلَاتَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكُتُمُ مِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلَطَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ بِنَ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنَ إِن كُنتُمْ تَعَ لَمُونَ ١٨

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                    | الكلمت      |
|-------------------------------------------|-------------|
| أُظلُمَ.                                  | جَنَّ       |
| الغَائِبِينَ.                             | الأَفِلِينَ |
| غَابَ.                                    | أَفَلَ      |
| مَائِلاً عَنِ الشِّركِ إِلَى التَّوحِيدِ. | حَنِيفًا    |

## 🚳 العمل بالآيات

١. انكر منكرًا -ولو كان ذلك لأقرب قريب- وقدم النصح له؛ ولكن بأسلوب حكيم يرغبه في الاستجابة، ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأْبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴾.

٢. سل الله تعالى أن تكون من الموقنين، ﴿ وَكُذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَكُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾.

٣. أرسل رسالة تناصح فيها عباد القبور وتذكرهم بهذه الآية العظيمة: ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آَشْرَكَتُمُ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلْطَنَاَّ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمُ تَعُلَمُونَ ﴾.

## 🐵 التوجيصات

١. تفضل الله بالهداية على من يشاء، ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُرِىٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾.

٧. الحرص على بلوغ رتبة اليقين، وأنه من أشرف المراتب وأعزها، ومن أسباب الوصول إليها التفكر والنظر في الآيات، ﴿ وَكُذَٰ لِكَ ا نُرِىٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴾.

٣. أكثر الناس فزعاً وخوفاً هم أهل الشرك، وأكثرهم أمناً هم أهل الإخلاص، ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَتُمُ وَلَا تُخَافُونَ أَتَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلْطَانَاۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأُمَٰنِ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾.

🔪 سورة (الأنعام) الجزء (٧) صفحة (١٣٨)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْمِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَكَيْكَ لَهُ مُٱلْأَمْنُ وَهُمِرُمُّهُ تَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُ نَآءَ اتَيْنَاهَ ٓ إِبْرَهِمِ مَعَلَى قَوْمِةِ عَنْرُفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّشَاأَةٌ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَوَهَبْنَالُهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّ يَتِ بِهِ عَدَاوُودَ وَسُلَيْ مَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَ ذَلِكَ نَجَرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ٨ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَّ كُنُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ @ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ۞وَمِنْءَابَآبِهِ مْ وَذُرَّتَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِ مُّرُوَٱجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بهِ ـ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ وَلَوْأَشَرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَ هُمُرَّالْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّـ بُوَّةً فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَؤُلآءِ فَقَدۡ وَكَّلۡنَابِهَا قَوۡمَا لَّيۡسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ۞ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ هَـدَى ٱللَّهُ ۚ فَبَهُـ دَنهُ مُ ٱقْتَدِةً ۗ قُل لَّا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالِمِينَ ٠٠

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى            | الكلمة          |
|-------------------|-----------------|
| يَخلِطُوا.        | يَلبِسُوا       |
| اصطَفَينَاهُم.    | وَاجتَبَينَاهُم |
| اقتَدِ وَاتَّبِع. | اقتَدِه         |

## 🦚 العمل بالآيات

١. اقرأ تفسير هذه الآية بتدبر، ثم استخرج ثلاثا مما اشتملت عليه من الفوائد، ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَيْكَ لَهُمُ الْأَمَّنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴾.

٧. حدد ثلاث مسائل شرعية أشكلت عليك، ثم اتصل بأحد العلماء، واسأله عنها، وليكن هذا منهجاً لك فيما أشكل عليك؛ فرفعتك في الدنيـا والآخـرة على قـدر علمـك، ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاَّءُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴾.

٣. حدد ثلاثًا من صفات الأنبياء واقتد بهم فيها، ﴿ أَوْلَٰئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَنهُمُ اقْتَدِهُ ﴾.

## 🐠 التوجيصات

١. تحقيق التوحيـد الخالـص لله سـبحانه وتعـالى أمـانٌ مـن كل خـوفٍ فِي الدنيـا والآخـرة، ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلِّبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلِّمٍ أَوْلَتِكَ لَهُمُ ٱلْأَمَنُ وَهُم مُنْهَـتَدُونَ ﴾.

٢. خير ما يعطى المرء في هذه الحياة: الهداية إلى الصراط المستقيم، ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّائِهِمْ وَإِخْوَنِهِمَّ وَأَجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾.

٣. الأنبياء لوحصل منهم الشرك لبطلت أعمالهم؛ فكيف بمن هو دونهم، ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحِيطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَهَاۤ إِبْرُهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَآهُ ﴾ فجزينا إبراهيم ﷺ على طاعته إيانا، وإخلاصه توحيد ربه، ومفارقته دين قومه المشـركين بـالله، بـأن رفعنـا درجتـه في عليـين، وآتينــاه أجـره في الدنيــا، ووهبنــا لــه أولادا خصصناهم بالنبوة، وذرية شرفناهم منا بالكرامة، وفضلناهم على العالمين. الطبري:١١/٥٠٧. السؤال: من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً، وضح ذلك من الآية.

﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَهُمَ ٓ إِبْرُهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَيتٍ مَّن نَّشَآةُ ﴾ فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات؛ خصوصا العالم العامل المعلم؛ فإنه يجعله الله إماماً للناس بحسب حاله؛ تَرمَقُ أفعاله، وتقتفى آثاره، ويستضاء بنوره، ويمشى بعلمه. السعدي:٢٦٣.

السؤال: ما سبب رفع إبراهيم على قومه درجات؟

﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴾ أي: نرفع درجات من نشاء بالعلم، والفهم، والفضيلة، والعقل؛ كما رفعنا درجات إبراهيم حتى اهتدى، وحاج قومه في التوحيد. البغوي:٢١/٢. السؤال: كيف يرفع العبد درجات؟

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْ قُوبٌ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوكًا فَبْلُّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ. داورد وسُليّمَان وأيوب وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۚ وَكَذَالِكَ بَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

وكان هذا مجازاة لإبراهِيم- عليه السلام- حين اعتزل قومه وتركهم، ونزح عنهم، وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله في الأرض، فعوضه الله -عز وجل-عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه؛ لتقر بهم عينه. ابن كثير:٢٠/٢٠. السؤال: كيف كان الأولاد جزاء لإحسان إبراهيم عليه السلام؟

💿 ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

(ولو أشركوا) على الفرض والتقدير (لحبط عنهم ما كانوا يعملون)؛ فإن الشرك محبط للعمل، موجب للخلود في النار، فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار لو أشركوا -وحاشاهم- لحبطت أعمالهم، فغيرهم أولى. السعدي:٢٦٤.

السؤال: الشرك محبط للعمل ولو وقع من كبار العباد والصالحين، وضح ذلك من الآية.

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

أي: لو عبدوا غيري لحبطت أعمالهم، ولكني عصمتهم. القرطبي:٨٠/٨٤. السؤال: ما جزاء من أشرك بالله تعالى وكانت له أعمال صالحة؟

﴿ أُوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنَّهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾

أي: امش أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار، واتبع ملتهم، وقد امتثل صلى الله عليه وسلم؛ فاهتدى بهدي الرسل قبله، وجمع كل كمال فيهم؛ فاجتمعت لديه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين، وكان سيد المرسلين وإمام المتقين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. السعدي:٢٦٤.

السؤال: كيف تدل هذه الآية على أفضلية رسولنا الكريم على على جميع الرسل؟ الجواب:

لَهُ ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَى ۚ وُقُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ ﴾

(وما قدروا الله حق قدره) أي: ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمت لهم؛ إذ أنكروا بعثه للرسل، وإنزاله للكتب، والقائلون هم اليهود؛ بدليل ما بعده، وإنما قالوا ذلك مبالغت في إنكار نبوة محمد صلّى الله عليه وسلّم. ابن جزي:٢٧٨/١. السؤال: ما علامة تقدير الله عز وجل حق قدره؟

﴾ ﴿ وَمَا فَدُرُواْ اللّهَ حَقَّ فَدُّرِهِ ﴾ قال ابن عباس في روايت الوالبي عنه: «هذه في الكفار، فأما من آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره». ابن تيمية:٣/٣٥. السؤال: من الذي يقدر الله حق قدره؟

ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان أُو قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن؛ فيقول: وقع يقخاطري كذا، أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم ... فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص. القرطبي: ٨/٨٥؟. السؤال: هل يدخل في الكذب على الله تعالى اعتبار الخواطر القلبية والرؤى المنامية مصدرا من مصادر التشريع؟

﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِتَنِ أَفْتَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُولُ مِثْلُ مَا أَزَلَ اللّهُ ﴾ إنها كان هذا أظلم الخلق لأن فيه من الكذب، وتغيير الأديان -أصولها وفروعها- ونسبة ذلك إلى الله، ما هو من أكبر المفاسد. السعدي: ٢٦٥. السؤال: لماذا كان المفتري على الله كذباً من أظلم الخلق؟

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِيمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَلَيِّكُةُ بَاسِطُوۤ ٱلَّذِيهِمْ أَخْرِجُوٓ الْمَالَيْكُةُ بَاسِطُوۤ الَّذِيهِمْ أَخْرِجُوۤ الْمَالَيْكُمُ اللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقِّ الْفَصَاتُ مُّ ٱللَّهِ عَنْ مَاينتِهِ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ ٱلْحُقِّ وَكُنتُمْ عَنْ مَاينتِهِ مَسَّتَكُبُرُونَ ﴾

(والملائكة باسطوا أيديهم): بالعذاب والضرب؛ يضربون وجوههم وأدبارهم، وقيل: بقبض الأرواح. (أخرجوا) أي: يقولون: أخرجوا (أنفسكم) أي: أرواحكم كرها: لأن نفس المؤمن تنشط للقاء ربه، ونفس الكافر تكره ذلك والجواب محذوف؛ يعني: لو تراهم في هذه الحال لرأيت عجبا. البغوي:٢٧/٢. السؤال: ما الضرق بين خروج روح المؤمن وخروج روح الكافر عند الموت؟ الجواب:

والمعنى: جنتُمُونا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقَنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَرَرَكْتُمُ مَّا خَوَّلْنَكُمُّ وَرَاءَ ظُهُورِكُمٌ ﴾ والمعنى: جنتمونا واحدا واحدا؛ كل واحد منكم منضردا بلا أهل، ولا مال، ولا ولد، ولا ناصر ممن كان يصاحبكم في المغي. القرطبي: ٢١١/٨. السؤال: لماذا اعتبرت أموال الإنسان وأهله وأولاده من زينة الدنيا الفانية؟ المجواب:

﴿ وَلَقَدَّ حِتْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمِّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمْ أَثَهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا ﴾

الجميع عبيد لله، والله مالكهم والمستحق لعبادتهم، فشركهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد تنزيل لهم منزلت الخالق المالك، فيوبخون يوم القيامتي السعدي:٢٦٥. السؤال: من خلال الآية: بين حسرة من يعبدون الصالحين يوم القيامة وندامتهم. الجواب:

## سورة (الأنعام) الجزء (٧) صفحة (١٣٩)

وَمَاقَدُرُواْ اللّهَ حَقَ قَدْ وِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنْ زَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِقِن شَيْءً فَقُلُ مَنْ أَنْزَلَ اللّهَ عَلَى بَشَرِقِن شَيْءً فَلَ مَنْ أَنْزَلَ اللّهَ عَلَى بَشُرَا وَهُدَى قُلُ مَنْ أَنْزَلَ الْحَيْمُ وَهَ وَهُ اللّهَ اللّهُ فَوْنَ حَقِيمُ اللّهَ فَعُونَ حَقِيمَ اللّهُ فَعُمُواْ اللّهُ فَهُ وَرَحُمْ فِي حَقِيمِهُ مَ اللّهَ قَعْمُ وَلَا اللّهُ فَهُ اللّهُ فَعُون وَقَيْهِمُ فَي اللّهُ فَعُرُون وَ وَهَا اللّهُ فَعُرَالِكُ مُصَدِق اللّهَ اللّهُ فَي وَقِيمِهُ مَ يَلْعَبُون وَ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمُ اللّهُ مَنَارِكُ مُصَدِق اللّهُ مَنْ وَلَهُ اللّهُ مَنْ وَلَهُ اللّهُ مَنْ مَنْ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْتَ رَيْ إِلَيْ اللّهُ وَمِنْ وَلَا اللّهُ وَلَوْتَ رَيْ إِلَيْ اللّهُ وَمِنْ وَلَا اللّهُ وَلَوْتَ رَيْ إِلَيْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَلَا اللّهُ وَلَوْتَ رَيْ إِلَيْ اللّهُ وَلَوْتَ رَيْ إِلَيْ اللّهُ وَلَوْتَ رَيْ إِلَيْ اللّهُ وَلَوْتَ رَيْ إِلَيْ اللّهُ وَقُولُونَ عَلَى اللّهُ وَلَوْتَ رَيْ إِلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْتَ رَيْ إِلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْتَ رَيْ إِلَيْ اللّهُ وَلَوْتَ رَيْ إِلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْتَ رَيْ إِلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْتَ رَيْ إِلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْتَ رَيْ إِلَيْ اللّهُ وَلَوْتَ رَيْ إِلَيْ اللّهُ وَلَوْتَ رَيْ إِلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ

## 🐠 معاني الكلمات

| المعنى                              | الكلمت             |
|-------------------------------------|--------------------|
| حَدِيثِهِمُ البَاطِلِ.              | خُوضِهِم           |
| أَهوَالِ.                           | غُمَرَاتِ          |
| مَلَّكنَاكُم مِن مَتَاعِ الدُّنيَا. | خَوَّلنَاكُم       |
| زَالَ تَوَاصُلُكُم.                 | تَقَطَّعَ بَينَكُم |

#### 🚳 العمل بالآيات

ا. تذكر ثلاث بركات للقرآن الكريم عليك أو على الأمة، ﴿ وَهَلْذَا
 كِتُبُّ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾.

٢. اذهب اليوم إلى الصلوات في أول وقتها، وأدها بأركانها وشروطها،
 كما أمرك الله تعالى، ﴿ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُكَافِظُونَ ﴾.

٣. اجلس مع نفسك جلسة محاسبة ومعاتبة؛ تقارن فيها بين حسناتك الكبيرة وسيئاتك الكبيرة فيما مضى من عمرك، وتتذكر فيها يوم العرض على الله، ﴿ وَلَقَدَّ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُما خَلَقْنَكُم ۗ أَوَل مَرَّةٍ وَرَكتُم مَّا خَوَلْنَكُم مَّ وَرَآء ظُهُورِكُم ﴾.

#### 🐵 التوجيصات

ا. تأمل في حلم الله تعالى على عباده؛ حيث يسمع الأذى منهم، وتكذيب رسله وأوليائه، ومع هذا لا يعاجلهم بعقوبته؛ لعلهم يؤمنوا ويرجعوا، ﴿ وَمَا قَدَرُوا أَللّهَ حَقَ قَدْرِوة إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءٍ ﴾.

 ٢. أقبل على كتاب الله تعالى متدبراً متعظاً بما فيه، حتى تنال من بركته وخيره، ﴿ وَهَلْذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾.

٣. كل ما تجمعه في هذه الدنيا سيفنى ويذهب، ثم تذهب أنت فرداً بين يدي الله تعالى، ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرُدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَةٍ
 وَرَّكُتُم مَّا خَوْلُنكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ﴾.

سورة (الأنعام) الجزء (٧) صفحة (١٤٠)

\* إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَيُّ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُو ٱللَّهُ قَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَحُسْبَانَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهَـ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرُّ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوٱلَّذِي ٓ أَنْسَأَكُ مِقِن نَّفَيسِ وَلِحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ ۗ وُمُسْتَوْدِحُّ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞وَهُوَٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجُنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّامُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِمِن طَلِعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْ تَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِةٌ ٱنظُرُوٓاْ إِلَىٰ تَمَرهِ؞ٓإِذَآ أَثَمَرَ وَيَنْعِهِ ٓ ٓ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَآيَتِ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْلِلَّهِ شُرِكَآءَ ٱلْجِتَ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ وَبَنِينَ وَ بَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمِسُبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَدُو لَكُو لَمُ لَكُهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيهٌ

## @ معاني الكلمات

| المعنى                                  | الكلمت             |
|-----------------------------------------|--------------------|
| تُصرَفُونَ عَنِ الحَقِّ.                | تُؤفَكُونَ         |
| عُدُوقٌ قَرِيبَدُ التَّنَاوُلِ.         | قِنوَانٌ دَانِيَتٌ |
| نُضجِهِ، وَبُلُوغِهِ حِينَ يَبلُغُ.     | وَيَنعِهِ          |
| اختَلَقُوا وَافتَرَوا لَهُ سُبِحَانَهُ. | <u>و</u> َخَرَقُوا |

## 🚳 العمل بالأيات

١. اذكر مثالا لحي أخرجه الله من ميت، وميت أخرجه الله من حي وتأمل قدرة الله تعالى، ﴿ يُخْرِجُ ٱلْمَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَخُرْجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيَّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤَفَّكُونَ ﴾.

٢. اقرأ عن أهمية التقويم القمري للعبادات، واجتهد في حفظ شهوره؛ حتى تتابع العبادات، ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾.

٣. نم الليلة مبكرا كما هي الفطرة والسنة، ﴿ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾.

#### 🌑 التوجيصات

١. من فتح قلبَه وعقلَه للقرآن كان جديراً بأن يدرك مقاصد الآيات، بخلاف من أغلق قلبه وعقله دونه، ﴿ قَدُّ فَصَّلْنَا ٱلَّايَكِ لِقَوْمٍ يَعُلَمُونَ ﴾.

٢. ما نأكل من طعام يستحق أن نتأمل في بديع صنع الله سبحانه وَيُنْعِهِۦۤ ﴾.

٣. إذا سمعت قول من يفتري الكذب على الله تعالى فسبح ربك، يَصِفُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

🕦 ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَكُ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيّتِ مِنَ الْحَجّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ عد من عجائب صنعه ما يعجز عن أدنى شيء منه آلهتهم. القرطبي:٨٥/٨. السؤال: ما الحكمة في تعداد ذكر عجائب صنع الله تعالى في الآية الكريمة؟

﴿ يُغْرِجُ ٱلْمَنَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١٠٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ﴾

فُبَيِّن تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة، الدَّالَة على كمال عظمته. ابن كثير:٢/١٥٠.

السؤال: على ماذا تدل قدرة الله تعالى على خلق الأشياء المتضادة؟

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّحُومَ لِنَهْ تَدُواْجِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُّ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَلَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ ودلت هذه الآيـــ ونحوها على مشـروعيـ تعلم سـير الكواكب ومحالها، الذي يُسَمَّى علمَ التسيير؛ فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. السعدى:٢٦٦. السؤال: ما المشروع في علم النجوم؟ وما المحرم من ذلك؟

## ﴿ قُدُّ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾

أي: لأهلُ العلم والمعرفة؛ فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب، ويطلب منهم الجواب، بخلاف أهل الجهل والجفاء، المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل؛ فإن البيان لا يفيدهم شيئاً، والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبساً، والإيضاح لا يكشف لهم مشكلا. السعدي:٢٦٦.

السؤال: لماذا خصَّ أهل العلم بتفصيل الآيات دون غيرهم؟

 ﴿ وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طُلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيةٌ ﴾ وخص الدانية بالذكر؛ لأن من الغرض في الآية ذكر القدرة، والامتنان بالنعمة، والامتنان فيما يقرب متناوله أكثر. القرطبي:٨٧٢/٨.

السؤال: لماذا خص عذوق النخل الدانية بالذكر في هذه الآية؟

﴿ ٱنْظُرُواْ إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَنتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ نظر الاعتبار، لا نظر الإبصار المجرد عن التفكر. القرطبي:٨٧٢/٨ السؤال: ما النظر المأمور به في هذه الآية الكريمة؟

| ( | ئۇ م <u>ئ</u> ەن | لَّقَهُ م | ذَلِكُمُ لَآيَنتٍ | ﴿ انَّ فِي | V |
|---|------------------|-----------|-------------------|------------|---|
| ( | يورمنون          | رسوير     | دولم دينو         | الأيل في   |   |

فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه؛ التي منها التفكر في آيات الله، والاستنتاج منها ما يراد منه، وما تدل عليه عقلاً، وفطرة، وشرعاً. السعدى:٢٦٧.

السؤال: لماذا خص المؤمنين بالإفادة من آيات الله دون غيرهم؟

ونزهه عما يقول الظالمون الملحدون، ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرِّكَآءَ ٱلَّجِنَّ وَخُلَقَهُمُّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا

﴿ ذَالِكُمُ اللهُ رَبُكُمُ ۗ لاَ إِلهَ إِلّا هُوِّ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو كُلُ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (الله ربكم) أي: المألوه المعبود، الذي يستحق نهايت الذل، ونهايت الحب؛ الرب الذي ربى جميع الخلق بالنعم، وصرف عنهم صنوف النقم. السعدي:٢٦٨. السؤال: مامعنى كلمة (الرب)؟ وماذا يترتب على ذلك؟

﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾

وكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالت الخلق؛ فإن وكالتهم وكالت نيابة، والوكيل فيها تابع لموكله، وأما الباري تبارك وتعالى فوكالته من نفسه لنفسه، متضمنة لكمال العلم، وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل، فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله، ولا يرى في خلقه خللاً ولا فطوراً، ولا في تدبيره نقصاً وعيباً. السعدي:٢٨٠.

السؤال: ما الفرق بين وكالَّمّ الله على الأشياء، ووكالمّ الناس عليها؟ الجواب:

وَ اللَّهُ ال

﴿ اَنَّبِعُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَبِكَ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ القرطبي: ١٩٠/٨. أي: لا تشغل قلبك وخاطرك بهم، بل اشتغل بعبادة الله. القرطبي:٩٠/٨. السؤال: ما الأمر الذي ينبغي أن تشغل به نفسك في هذه الحياة؟ الحواد:

﴿ وَلَا تَسُبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُوا ٱللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ نهى سبحانه المؤمنين أن يسبوا أوثانهم؛ لأنه علم أنهم إذا سبوها نفر الكفار، وازدادوا كفراً.القرطبي،٨١٨٤٤.

السؤال: لماذا نهى الله تعالى المؤمنين عن سب آلهمّ الكفار وأوثانهم؟ الجواب:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيِّرِ عِلْمِ ﴾ وفي هذه الأيم الكريمة دليل للقاعدة الشرعية؛ وهي: أن الوسائل تعتبر بالأُمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم -ولو كانت جائزة- تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر. السعدي:٢٦٩.

السؤال: استنبط العلماء من الآية قاعدة شرعية عظيمة، فما هي؟ الحوات:

وَلَا تَسُبُواْ ٱلزَّينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ فَيَسُبُواْ ٱللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلِّمِ عَلَي فَصَى فَمتى كَان الكافر في منعت، وخيف أن يسب الإسلام أو النبي في والله عز وجل؛ فلا يحل للمسلم أن يسب دينهم، ولا صلبانهم، ولا يتعرض ما يؤدي إلى ذلك، أو نحوه. ابن عطية: ٣٣٢/٢٠٠.

السؤال: متى تقتضي الحكمة عدم سب آلهة الكفار؟ الجواب:

سورة (الأنعام) الجزء (٧) صفحة (١٤١)

#### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى          | الكلمت     |
|-----------------|------------|
| نُبَيِّنُ.      | نُصَرِّفُ  |
| تَعَلَّمتَ.     | دَرَستَ    |
| اعْتِدَاءً.     | عَدوًا     |
| يَتَحَيَّرُونَ. | يَعمَهُونَ |

## 🚳 العمل بالآيات

١. اجمع آيات تتكلم عن موضوع يشغل ذهنك، ثم اقرأ تفسيرها، أو السأل عن معناها، ﴿ قَدْ جَآءَ كُم بَصَرَآ رُمِن زَيِّكُمٌ ۖ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِكِّ وَمَنَ عَي فَعَلَيْهِا ۚ وَمَنَ اللّهِ عَلَي فَعَلَيْهِا ۚ وَمَا لَهُ عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ ﴾.

٢. قل: اللهم إني أعوذ بك أن يزين ئي سوء عملي، ﴿ كُذَٰلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ
 أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهم مَرْجِمُهُمَّ فَيُنَبِّتُهُمْ رِيماً كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

٣. قل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَنْصَدَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ
 يَعْمَهُونَ ﴾.

## 🧶 التوجيصات

النزم الوحي من الكتاب والسنة الصحيحة، ولا تستبدل بهما شيئا آخر، ﴿ اللَّهِ مُا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ لا إِللهَ إِلَّا هُو وَأَعْرِضْ عَنِ المُشْرِكِينَ ﴾.
 المُشْرِكِينَ ﴾.

٢. إياكُ أن تأتي في دعوتك ما ينفر مخالفك من دعوة أهل السنة والجماعة وطريقتهم، بل التزم الحكمة؛ فهي من أقوى أسلحة الداعية إلى الله تعالى، ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ اللَّيْنِ كَ يَدُعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللَّيْنِ كَ يَدُعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهِ عَلْمٍ ﴾.

٣. الإعراض عن الدين قد يُعاقب عليه المعرض بصرفه عن الهدى والدين دائما، فاحدر من ذلك، ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَالَرُ وَلِيهِ وَلَعْيَدُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَالَرُ وَلِيهِ وَلَعْيَدُهِمْ وَيُطْعِينُهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾.